











ليُولَوُ الْبَعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعِدِينَ الْمُعْدِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدَرَىٰ وَٱلصَّاحِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ آجُرُهُمْ عِندَرَيِّهِمْ <mark>وَلَاخَوْفُ عَلَيْمٍمْ وَلَاهُمْ يَخْزَنُوكَ ش</mark>َي وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلظُّورَخُذُواْ مَآءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ١ أَمُّ تُوَلِّينتُ مَيْكُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَكُنتُم مِّنَ الْخَيْسِرِينَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِيرِ بَ اَعْتَدُوْاْمِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيثِينَ ۞ فَجَعَلْنَهَا نَكَلُا لِمَايِّنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ 🚳 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْ بَحُواْ بَقَرَّةٌ قَالُوٓاْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوّآ قَالَ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَنهلين 🕲 قَالُواْ ادْعُ كَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لِّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَ بَقَرَّةٌ لَّافَارِضٌ وَلَا بِكُرْعَوَانٌ بَيْبَ ذَٰلِكٌ فَأَفْصَلُواْ مَا ثُوَّمُرُونَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَيَّكَ يُبَرِّين لَنَا مَالَوْنُهَأَقَالَ إِنَّهُ، يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَشُرُّ ٱلنَّنْظِرِينَ ۞ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَكَ يُبيِّن لَنَا مَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَكِهَ عَلَيْمَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهُمَّدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ رَيْقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولُ ثُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي ٱلْحَرَّثَ مُسَلِّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَ أَصَّالُواْ ٱلْكَنَ جِنْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوها وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُون ﴿ وَإِذْ قَنْلَتُمْ نَفْسًا فَأَذَّرَةٌ ثُمْ فِيهَ أُوَاللَّهُ مُغَرِّجٌ مَّاكُنتُمْ تَكْنُهُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْنَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عِلْعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِي كَ أَلِحِ جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَلُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّ مِنْهَ الْمَا يَهْمِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا فَنَظَمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِمَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بِعَضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ، عِندَرَيِكُمُّ أَفَلاَ نَعْقِلُونَ ۞ أَوَلا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّه يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِثُونَ ١ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَبَ إِلَّا أَمَانِنَ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِجِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَامِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُ وَاْبِهِ مِثْمَنَا قَلِي لَأَ فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَتِيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ ٱتَّخَذَّتُمْ عِندَاللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَأَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ كِلَى مَن كَسَبَ سَيِّتُ أَوَا حَظَتْ بِهِ - خَطِيّتُ أَهُ وَأَوْلَيْكِ أَصْحَلْ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةِ هُمِّ فِيهَا خَلِادُونَ ﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيٓ إِسَرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَيَاْلُوَلِانَيْ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَـتَنِيٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْلِلنَّاسِ حُسْـنَا وَأَقِيـمُواْ ٱلصَّـكَاوَةَ وَءَا ثُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمُّ تَوَلَّتُ تُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لاتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِينكِكُمْ ثُمَّ أَقَرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠ ثُمَّ أَنتُمْ هَتَوُلآءِ تَقْنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُمْ مِّن دِينرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِنْمُ وَٱلْفُدُونِ وَإِن يَنْ أَتُوكُمُ أَسَرَىٰ ثُفَلُ وَهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِنَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِرْئُ فِي ٱلْحَيَوْةِٱلدُّنْيَآ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّٱلْعَذَابِّ وَمَااللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُقُ ٱلدُّنيَا بِٱلْآخِزَةَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئنَبَ وَقَفَّيْ خَامِنْ بَعْدِهِ - إِلزُّسُلِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَمْ يَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ٱفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ ٱسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نُقَنُلُونَ ۞ وَقَالُوا قُلُوبُنا غُلَفٌ بْلِ لَعَنهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُوِّمِنُونَ ۞ النفاق والتقية بالباطل طبع من طبائع الشخصية اليهودية . ٦٢-٦٠ الصلةُ بين الحق والخلق، وإنَّ من شروط دخول الجنة الإيمان بالله وباليوم الآخر [ ٦٦-٦٣] تذكيرٌ بالنعم الربانية ، إنَّ الذين لايؤمنون بالله تعالى ومواثيقه يعرضون أنفسهم لكل عقاب. [٧٩-٧٨] بيان لتحريف التوراة، وتحريف كتب الله تعالى له عدة أشكال ومنه التفسير الباطل. ٧٣-٦٧ قصة بقرة بني إسرائيل ، ومجادلة اليهود وعنادهم وكشف لطبائعهم. -٨٢-٨٠ دخول الجنة باتباع الشرع، ومقاصد كتب الله متماثلة في التوحيد والدعوة إلى الخير. الموضوعي المحض من صفات بني إسرائيل، إنَّ دينَ الله يسرٌ ولن يشددَ الله على العباد ٨٦-٨٣ ذكر لمخالفة اليهود عَهْدَ الله تعالى ونقضهم للمواثيق واستحقاقهم لغضب الله. إلا بمعاصيهم، والإعراض عن الله تعالى سببٌ في قسوة القلب وغلظة الطباع. التحريف العملي للتوراة عند اليهود وذلك بالالتفاف الخفي وبالمخالفة الصريحة.





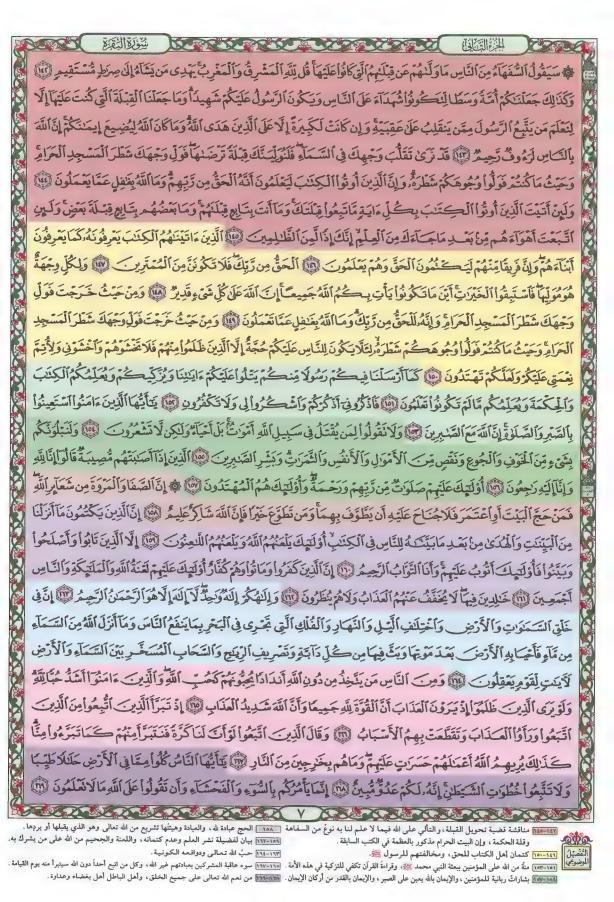

できる。 
は一般には、 
は一般に يُنُولُوْ النَّفِيعُ النَّالِقُولِيعُ النَّفِيعُ النَّفْعُ النَّفِيعُ النَّفِيعُ النَّفْعُ النَّفِيعُ النَّفْعُمِ النَّفِيعُ النَّاعِمُ النَّالِيعُ النَّالِيعُ النَّامِ النَّالِيعُ النَّامِ النَّالِيعُ النَّامِ النَّالِيعُ النَّالِيعُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِيعُ النَّامِ النَّامِيعُ النَّامِيعُ النَّامِيعُ النَّامِ النَّامِيعُ النَّامِ النَّامِيعُ النَّمِيعُ النَّمِيعُ النَّامِ النَّامِيعُ النَّمِيعُ النَّامِيعُ النَّمُ النَّامِ النَّام وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَّأَ أَوَلَوْ كَابَ ءَابِ ٓ أَوُهُمُ لَا يَعْتَقِلُوكِ شَيَّعًا وَلَا يَهْ مَدُونَ هَ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءٌ وَنِدَاءٌ صُمُّ ابْكُمْ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ يَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَٱشْكُرُوالِلَه إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أَهِلً بِهِ-لِغَيْرِاللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادٍ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُم اللَّهِ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَآ ٱنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَب وَيَشْتَرُونَ بِهِۦثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَتِكَ مَايَأَ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَقُا ٱلصَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْمَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَمَا آصْبَرَهُمْ عَلَىٱلنَّادِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُوا فِي ٱلْكِتَنْبِ لَنِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ ۞ لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبَرَّمَنْءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْأَخِرِ وَٱلْمَلَيْهِ كَالْكِنْبِ وَالنَّبِيْتَ وَءَاقَ ٱلْمَالَ عَلَى حُيِّهِ مِذَوِى ٱلْقُـرْدِبِ وَٱلْمَتَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَسَّا مَا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُوبَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَنهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُنَّقُونَ ۞ يَعَايُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَيِّ الْحُرُ وَالْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَىٰ بِٱلْأَنْثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ آخِيهِ شَيْءٌ فَالِبّاعُ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءً إِلَيه بِإِحْسَنِ ۚ ذَٰ لِكَ تَغْفِيفُ مِّن دَّيْكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيدُ ١ هِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ١ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَ قَرَيِنَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ. بَعْدَمَا سَمِعَهُ. فَإِنَّمَا ٓ إِنَّمُهُ رَعَلَى ٱلَّذِينَ يُبِدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سِّمِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ فَا فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِنَّمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِنْمَ عَلَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُنِبَ عَلَيْحُكُمُ الصِّيكَامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ الْيَامًا مَّمْ دُودَاتَّ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِــَةَ أُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِيرَ فَي يُطِيقُونَهُ وَذَيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمُّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونِ ﴿ إِنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّاسِ وَيَيَنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانَٰ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصُّمَّةً وَمَنكَ آنَ مَرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةً أُمِّنَّ أَسَيَامٍ أُخَرُّ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلنِّسْرَ وَلاَيْرِيدُ بِكُمُ ٱلْمُسْرَوَلِتُكِيمُ لُوا ٱلْمِدَةَ وَلِتُكَيِّرُوا ٱللَّهَ عَلَى مَاهَدَىنَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ فَهَا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَتَرَشُّدُونَ ﴿ أَجِلَّ لَكُمْ لِيَّلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسُّ لِّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُكُمْ كَأَنْتُكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُكُمْ عَنْسَاكُمْ فَتَابَ عَلَيْحُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ اللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَقَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجْرِثُدَّ أَيْمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَّلِّ وَلَا تُبْكَشِرُوهُنَ وَٱنْتُدْ عَلَكِفُونَ فِٱلْمَسَاحِيَّةِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كُذَلِكَ يُبَيِّثُ اللَّهُ وَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمَوَالِ ٱلنَّاسِ فِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ۞ يَسْتُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ الْيَرُ بِلَّن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّمَنِ ٱتَّفَيُّ وَأَتُواْ ٱلْبُرُيوبَ مِن ٱبْوَابِهَا أَوَاتُقُواْ ٱللَّهَ ك ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِي سَهِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَلِّتِلُونَكُمْ وَلَا نَعْتَدُ وَأَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿

المحاملة الموسية والميراث، والأقربون هم أولى الناس بقريبهم فيما تركه من ميراث المحاملة المحا

الما المسلم التقال وباليه في الصيام، ورحمه الله لهذه الامه اساس التقالم الماس التقالم التقالم التقالم التقالم التقالم الماسلم، والذي يأكل المال الحرام هو الأدنى.

١٨٩ أجوية في الحج، والأمّلة هي مواقيت للعبادة.

الاستان على المشركين للإسلام، والحق لا يُمرف بالأشخاص.
 الاستان التحريم خاص والإباحة عامة وآبات من الله في تحريم أطعمة ذات ضرو .
 الاستان كتمان الحق نوع من الكبر يبوء صاحبه بفضب الله وعقابه.

المبدأ البر، والتقوى والبرهي معان وأعمال وليست صور وأشكال.

المنافق المنافق وتشريعه والحكمة منه، والقصاص هو سبب لحماية الحياة الإنسانية.

المينورة التقاق وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ حَيْثُ أَخْرِجُوكُمْ وَأَلْفِنْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلَ وَلاَنْقَنِلُوهُمْ عِندَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاعِلُوكُمْ وَلِيْفَانَهُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلَ وَلاَنْقَنِلُوهُمْ عِندَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاعِلُوكُمْ وَيُقْفِطُهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْنَ قَنَلُوكُمْ فَاقْتُلُومُمْ كَذَلِك جَزّاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَإِنَا مَهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيمُ ﴿ وَقَنِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَهُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوَأ فَلاعُدُونَ إِلْاعَلَىٰ لِطِّلِينَ ﴿ إِنَّ الشَّهُرِ لَخُرَامُ بِالشَّهْرِ لَخْرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتُدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓ أَانَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ١١﴾ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَندِيكُولِلَالْتَبُكُةٌ وَأَحْسِنُوٓ إِنَّا لَلَّهَ يُجِبُّٱلْمُحْسِنِينَ ١٩٠٥ وَأَيْتُواالْحَجَّ وَٱلْمُمْرَةِ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَكَا اسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْمَدِّيُّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُ وسَكُرْ حَتَّى بَبُغُ ٱلْمَدَى بَحِلَةٌ وَهَن كَانَ مِنكُمْ مَيِيضًا أَوْبِهِ ۗ أَذَى مِن زَأْسِهِ - فَفِدْيَةٌ مِّن صِيامٍ أَوْصَكَقَةٍ أَوْنُشُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْمُمْرَةِ إِلْلَخْجَ فَاٱسْتَيْسَرَمِن ٱلْهَدَّيَ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ, حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارُ وَٱتَّقُوا ٱللّهَ وَاعْلُمُوا أَنَّ ٱللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ١ أَنَّ ٱلْحَجُ أَشْهُ رُمَّعْ لُومَتُ أَ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ ٱلْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَلَافْسُوقَ وَلاَجِـدَالَ فِي ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِيعْـلَمَهُ ٱللَّهُ وَكَنَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ النَّقْوَىٰ وَاتَقُونِ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ١١﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُسَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضْلَا مِن زَيِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتِ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ عِنْدَ ٱلْمَشْفِ عَرَاْلْحَرَامِ ۗ وَٱذْكُرُوهُ كَمَاهَدَلْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّكَ إِنِّينَ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ النَّاسُ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرِكُرُوءَ ابَآءَ كُمْ أَوْأَشَكَذِ كِنَّا فَعِينَ ٱلنَّكَاسِ مَن يَتْقُولُ رَبَّنَآءَ لِنِنَا فِي ٱلدُّنيَكَا وَمَالَهُ. فِ ٱلْآخِرَةِمِنْ خَلَقٍ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَافِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ١ ﴿ وَأَذْكُرُواْ اللَّهَ فِي آيَامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرُ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهُ لِمِن اتَّقَيُّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِن ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ مِنْ ٱلْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَافِى قَلْبِهِ - وَهُوَ ٱلدُّ ٱلْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَّى سَكَىٰ فِى ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلَّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ۞ وَإِذَاقِيلَ لَهُ ٱتَّقِى ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْعِ فَحَسَّبُهُ. جَهَنَّمٌ وَلِبَنْسَ ٱلْمِهَاهُ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَكُهُ ٱبْيَغِكَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَهُ وفَّ إِلْمِبَادِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَاصَنُواْ ٱدْخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَةُ وَلَاتَنَّبِعُوا خُطُورِ ٱلشَّيْطِانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنُ بَعْدِ مَا جَآءَتْكُمُ ٱلْبَيْنَكُ فَاعْلَمُوٓاْأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّآ أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ ٱلْغَكَامِ وَٱلْمَلَتِمِكَةُ وَقَضِى ٱلْأَمْرُ وَ إِلَى ٱللَّهِ تُرَجُعُ ٱلْأُمُورُ ١٠ سَلَّ بَنِ إِسْرَءِ يَلَكُمْ ءَاتَيْنَهُم مِّنْ ءَايَةِ بَيْنَةً وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِمَاجَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴿ أَنَّ أَنُونُ مُونَا لِلَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مُلْدِيدُ ٱلْمِقَابِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَلَيْهِ مُنْ أَيْدُنُ أَنْدُونُ مُنْ أَيْدُ مُنْ أَنْدُونُ مُنْ أَنْدُونُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ مُنْ أَنْهُ مُنْ مَا لَيْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُنْ مُن أَنْهُ مُنْ أَنْهُ أَنْهُ مُنْ أَنْهُ مُن لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنيَا وَيَسْخُرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ اَتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يُرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ٣٠٠ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةٌ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّتَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزِلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَكِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهُ وَمَااحْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ تْهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ بَغَيّاً بَيْنَهُمّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَاا خْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْ نِيْهِۦ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآعُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّشُلُ ٱلَّذِيرِ> خَلَوْاْمِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَآهُ وَٱلضَّرَّاهُ وَزُلِزِلُواْحَتَى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ مَتَى نَصْرُاللَّهِ ۖ أَلَآ إِنَّ نَصْرَاللَّهِ قَرِيبٌ ١٠٠ ﴿ يَسْتُلُونَكَ مَاذَا يُمنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقَتُ مِقِنْ خَيْرٍ فَالِمُولِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاتَفَعْ كُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِء عَلِيبُرُ ۖ ۖ متوقع عبد عبد مثل الصلاح والفساد، وإن الله لا ينظر إلى صور عباده بل إلى صدورهم وقلوبهم

عليه، والمماملة بالمثل حق ولا ينبغي الزيادة عليه إلا بإحسان.
عليه، والمماملة بالمثل حق ولا ينبغي الزيادة عليه إلا بإحسان.
عليه، والمماملة بالمثل حق ولا ينبغي الزيادة عليه إلا بإحسان.
عليه المسادة في التشريع الإسلامي، والإنفاق في سبيل الله صنو الشهادة والقتال وهما ثمن الجنة. المستعملة والميرة بين إسرائيل، والمثل ينفع للعظة والعبرة.
عليه المسلمة على الأخوى المسلمة على المنافق المسلمة على الأخوى المسلمة على المسلمة على الأخوى المسلمة على المسلمة على المسلمة على الأخوى المسلمة على ال

وذكر الله فيها كثيراً، ومؤتمر الحج برهان على سمو هذه الأمة. التعالى المستوعين المستوعين الها، والنفقة هي من أصناف الابتلاء وسبب في النصر.



المجتمع المسلم، والتربية النفسية في الإسلام تنشأ من الداخل، والولاء في المجتم المسلم (لله تعالى وحده ولمن آمن به) وأحكام في الزواج من المشركين.
 أحكام الحيض، والطهارة في الحياة الأسرية شاملة حساً ومعنى.

معاملة المطلقات، وتدل الآيات على أن مراقبة الله تعالى هي التي تسير المسلم في السر والعلن.
 تعتب أحكام في الرضاعة والنفقة.

المنورة التقاق وَٱلَّذِينَ يُتَوَفِّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَايَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمافَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوثِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ ء مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءَ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي ٱنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُّرُونَهُنَّ وَلَنكِن لَّا ثُوَّاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَبْ تَقُولُوا قَوْلَا مَّعْـرُوفَا أَوَلَا تَعْـرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاجِ حَقَّى يَبْلُغُ ٱلْكِنْبُ أَجَلَةً. وَٱعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَافِي أَنفُسِكُمْ فَأَخذُرُوهُ وَٱعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ كِلِيمٌ ١٠ لَلْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِسَاءَ مَالَمَ تَمَسُّوهُنَ أَوْتَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَمَيَّعُوهُنَّ عَلَى لُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعْرُونِ حَقَّا عَلَى ٱلْحُسِنِينَ الله عَلَقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَكَنَّ فَرِيضَةً فَيْصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُو كَ أَوْيَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيدِهِ -عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُوٓ الْقَرْبُ لِلتَّقُوَى ۚ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ كَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوتِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحُ وَأَن تَعْفُو الْقَرْبُ لِلتَّقُوعُ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَضَلَ بَيْنكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ١٠ كَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكُوتِ وَالصَّكَلَوْةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ فَنِيتِينَ ﴿ فَانْ خِفْتُمْ فِرَجَالًا أَوْرُكُبَانَّا فَإِذَا آمِنتُمْ فَاذْكُرُواْ اللَّهَ كَمَاعَلَمَكُم مَالَمُ تَكُونُواْتُعْلَمُونَ ١١﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيُذَرُونَ أَزْوَجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَجِهِم مَّتَنعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجُ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِ ﴾ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ فَا لَلْمُطَلَّقَاتِ مَتَكُمُ الْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّاعَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِين رِهِمْ وَهُمْ ٱلْوُفُ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ ٱحْيَنهُمْ ۚ إِبَ ٱللَّهَ لَذُوفَضْلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنكِنَّ ٱحْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ فَي وَقَاتِلُوا فِي سَكِيلِ اللَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ فَي أَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفُهُ لَلْهُ أَضْعَافًاكَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَا مِنْ بَنِيَ إِسْرَهِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَيَ إِذْ قَالُوالِنَيِّ لَهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَنَيْلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْفِتَالُ ٱلْأَنْفَتِيلُوْأَ فَالُواْ وَمَا لَنَا ٱلَّا نُقَتِيلُ في سكبيل اللَّهِ وَقَدَدْ أُخْرِجْنَامِن دِينُونَا وَأَبْنَ آيِمَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَ الْ تَولَوْ إِلَّا قَلِي لَا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ @ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيتُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَا لُوٓ أَأَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَغَنُ ٱحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَاةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلَهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ. بَسْطَةً في ٱلْمِلْمِ وَٱلْمِسْتِرْ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكُهُ. مَن يَشَكَآءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَكِيدٌ ١ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّا ءَاكِةَ مُلْكِدِ \* أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوثُ فِيدِ سَكِينَةٌ مِّن زَيِّكُمْ وَيَقِيَّةٌ مِن مَاتَكُرِكَ ءَالُ مُوسَو وَءَالُ هَسُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَتِ كُةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِقَ الَ إِثَ اللّهَ مُبْتَلِيكُم بنَهَرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ۚ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِهِ مَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيـ لَا مِّنْهُمَّ فَلَمَّا جَاوَزُهُ مُفُو وَالَّذِيرَ ۖ ءَامَنُوا مَعَهُ وَعَالُواْ لَاطَافَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُـنُودِةٍ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ ٱنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِنْ وَعُكْم قَلِيلَهُ عَلَبَتْ فِنَاةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّمَعِ بِينَ ﴿ وَلَمَّا ابْرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَ ٱلْفُوعَ عَلَيْمَنَا صَابُرًا وَثُكِيِّتْ أَقَّدَامَنَاوَانَصْرَنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفرينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِكَايَشَكَآةً وَلَوْلَادَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَّ لَ عَلَى ٱلْمُسَلِّمِينَ ﴿ يَلْكَ ءَايَنَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسِلِينِ ﴾ ﴿

المعتمد المتوفى عنها زوجها، والحفاظ على الأسرة والوفاه للزوج شيء ثمين في شرع الله، ٢٤٥-٢١٢ بيان جهادي من زمن بني إسرائيل، والإنفاق من المال صنو الجهاد في سبيل الله. والاستقلال المادي للمرأة هو من إكرام الإسلام للمرأة، ووجوب نصف المهر قبل الدخول. (١٤٦ العبرة من بني إسرائيل في كل شيء من خصائص سورة البقرة لهذه الأمة المسلمة. المعالمة والاستقلال المادي للمحاهدوا في سبيل الله، ومجادلة بني إسرائيل فيه. (١٣٥-٢١٨ من المعالمة على الصلوات له أثر عظيم في الحياة الفردية (١٨٥-١١٠ جمل الله طالوت ملكاً على بني إسرائيل ليجاهدوا في سبيل الله، ومجادلة بني إسرائيل فيه. والاجتماعية، والحفاظ على الصلوات مطلوب مدى استقرار الروح في الجسد.

وقتل داود عليه السلام لجالوت، والصبر هو من عوامل النصر الأولى.

·٢٤٧-٢٤٠ تشريعات في الطلاق، عدة المتوفى عنها زوجها ومتعة المطلقة.











من صفات الذين كفروا من أهل الكتاب عموماً، ولا مساومة مع الحق. المسلام المسلام دين البشرية لأنه معنى روحي عام وافقه شرع سيّدنا محمد ﷺ بيان في أخلاق أهل الكتاب في التعامل، ومن أهل الكتاب جماعة ثابتون على الحق. [٩٠٦٦] الردة بعد الإيمان الكامل ليست من حرية الاعتقاد بل سقاهة في العقل.





عبداً وقاه كل سوء، ومدد الله من الملائكة هو واقع مادي معدود وليس بشيء معنوي محدود مقدر لا يزيده الحوف ولا ينقصه الجهاد في سبيل الله، وبشرية الرسول ﷺ. - ١٣٣-١٣٠ تحريم الربا، ودعوة لاتباع مكارم الأخلاق، ودروس هامة بعد معركة بدر. <u> الله الله الله الله المناع المناع والمقدر وأهمية الدعاء والتضرع إلى الله تعالى </u>

المات عباد الله المؤمنين ومبادرتهم إلى النوبة من الذنوب، وعدم الإصرار على المعصية عند الانتباه منها هو من درجات الإيمان بالله.

١٥١-١٤١١ تدبير الحكيم الخبير وتحذير من طاعة الكافرين، ثم إنه لا يُسلِّم المؤمنُ عاطفته وعقله لمن لا يؤمن بأنه ، والإشراك بالله سبب للرعب لأن كل ما في الوجود سيحارب المشرك بالله.



صاحبها للنصر، وإن اللنوب هي أول عدو للإتسان المسلم في حربه. والمسلم في حربه . والمسلم عبد المسلم عبد



الزيراة لِّيرِجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُوبَ وَلِلِيِّسَاءَ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُوبُ مِمَّاقَلَ مِنْهُ ٱوَكُثُرٌ نَصِيبًا مَّقْرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْبَنَمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَّهُ وَقُولُواْ لَمُتَمَّ قَوْلَا مَّعْرُوفًا ﴿ وَلَيَحْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِيَّةً ضِعَنْفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَـتَّقُواْ اللَّهَ وَلْيَقُو لُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولُ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْ حَسَعِيرًا ۞ يُوصِيكُواللَّهُ فِي أَوْلَكِ كُمِّ لِلذِّكِرِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيِّينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَاتَرُكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَدةً فَلَهَا ٱلنِّصَفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلّ وَحِدِيِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدُّ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُۥ وَلَدُّ وَوَرَثَهُۥ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّةٍ السُّنُدُسُّ مِنْ بَعْدِ وَصِسيّةٍ يُوحِي بِهَآ أَوَّدَيَّنِّ ءَابَآ وُكُمْ وَأَبْنَآ وُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ لَكُونَفَعَاْ فَريضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١١ ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَـُرِكَ ٱزْوَجُكُمْ إِن أَرْيَكُن لَهُ ﴾ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَ نَّ مِنْ بَعْدِ وَصِـنَةِ يُوصِين بِهِ ٓ اَ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُ ﴾ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُّ فَا لَهُ مَنُ مِمَّا تَرَكُمْ مَ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُوبَ بِهِآ أَوَدَيْنُ وَإِن كَابَ رَجُلُ يُورَثُ كَلْلَةٌ أَوِامْرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓ أَكَ ثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَآ ۚ فِي ٱلثُّلُثِّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَٱ أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِـيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ عَلِيكُ خِلْكُ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلَهُ جَنَنتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهِكُرُ خَنَادِ مِنَ فِيهِكَا ۚ وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيهُ ۞ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا حَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ. عَذَابُ مُنهِينُ ﴿ وَأَلَتِي يَأْتِينِ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآيِكُمْ فَأَسْتَشْهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبَكَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْمُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجَعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَكِيلًا ۞ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمُّأُ فَإِن تَاكِاوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِيكَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوَءِ عَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُوكِ مِن قَرِيبٍ فَأُولَتِهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْمٌ مُّ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِيكِ يَعْمَلُونِ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَاحَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوَّتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْخِنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمَّ كُفَّارُ أُوْلَيْهِكَ ٱعْتَدْنَا لَمُتُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ١١﴾ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَعِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَآءَ كَرُهُ آوَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى ٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرِيًا ١١٠ وَإِنْ أَرَدَتُهُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَكَابَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأَخُذُواْءِنْهُ شَكِيعًا ٱتَأْخُذُونَهُۥبُهَ تَنَا وَإِنَّمَا مُّبِينًا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥوقَدْ أَفْضَ بِعَضْكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ كَ مِنكُمْ مِّيثَنَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسكَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَكَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَاحِشَةُ وَمَقْتًا وَسَآءَ سَكِيلًا (أَن حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمَّهَا تُكُمَّمُ وَبِنَا تُكُمُّ وَأَخَوَا تُكُمُّ وَعَمَّلتُكُمُ وَخَلاتُكُمْ وَاللَّهُ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَنتُكُمُ اللِّي الرَّضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمْ ورَبَّيَبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِيْكَ آيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِبِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُ مِبِهِ كَ فَكَلْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيَهِ لَ أَبْنَآيٍكُمُّ الَّذِينَ مِنَ أَصَّلَىٰ حُمَّمٌ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَ يَنِ إِلَّا مَا فَدْسَلَفُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا زَحِيمًا ١ التوية علاقة بين العبدو ربه حقيقتها في القلب ، والغرور والجرأة على الله تنافيان التوبة النصوح. ` التبرير الشتراك الرجل والمرأة بقدر منساو إذا كانا قد خرجا من دائرة الإنفاق علم ٢١-١٩٠ في العلاقات الزوجية ، وتشريع لإنصاف المرأة في الميراث والمهر . والأم، والمجد والجدة ، والمعدل المطلق في اتباع الشريعة الإلهية في توزيع الميراث. ٨٤-١٤ أحكام في الزواج والأسرة، وما يحل في الزواج وما يحرم، ونلاحظ أنَّ الحفاظ على

العلاقات الاجتماعية وخاصة مع الوالدين من سمات وأهداف التشريع الإلهي.

الما الله الله تعالى هي مفتاح الجنة، ومعصية الله تعالى طريق النار

المنالانسان المنافرة ﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَاءَ إِلَّا مَامَلَكُتْ أَيْمَنُكُمَّ كِنَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمٌّ وَأُجِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمُّ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عِنْهُنَ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ فَإِيضَةٌ وَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَكَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْ لًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكُتْ أَيْمَنُكُمْ مِّن فَنَيْنِيَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِيكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضِ فَٱنكِحُوهُنَ بإذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُرِي أُجُورَهُرِ؟ بِٱلْمَعُمُونِ مُحْصَنَتِ غَيْرُمُسَافِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا ٱحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْمَذَابُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْمَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ١٠٠ مُريدُ ٱللَّهُ لِيُكِبِّنَ لَكُمُّ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَثُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ لَآلًا وَٱللَّهُ عَلِيدُ حَكِيمُ لَآلًا وَٱللَّهُ عُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْحَكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَ تِ أَن يِّيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمٌ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَا لَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَهَرَةً عَنْ تَرَاضِ مِنتُمُ وَلَا نَقَتُلُوٓ أَأَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ عُلُوا ثَا وَظُلْمًا فَسُوْفَ نُصِّلِيهِ نَارًّا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآبِر مَا أَنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّذَخَلَاكُرِيمًا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَافَضَّلَ اللَّهُ بِهِ- بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضَ لِّلْرَجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَارُوْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَارُوْ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا ٱكْسَارُوْ وَسْعَلُواْ اللَّهَ مِن فَضْ لِلَّهِ إِنَّا ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلِيَ مِمَّا تَرَكُ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمُّمْ فَانْوُهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا الآَ الرِّجَالُ قَوَّمُوبَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمافَضَّلَ ٱللَّهُ بعْضَهُ مْ عَلَى بَعْضِ وَجِمَآ أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَلِهِمُّ فَالصَّالِحَاتُ قَننِنَتُ كَلفِظَاتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ نَشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ ٱطَعْنَكُمْ فَلَا بَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَكِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَابَ عَلِيًّا كَبِيرًا الله وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِ مَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنَ أَهْلِهِ ء وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن يُريدَ أَإِصْلَحَايُوفِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ ۞ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِۦ شَيْعًا ٓ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَنَمَىٰ وَالْمُسَكِحِينِ وَالْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِٱلْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّكِيلِ وَمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَحَنَّمُونَ مَا ٓءَاتَدَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَٱعْتَدْنَا لِلْحَلْفِينَ عَذَابًامُّهِمِينًا ١ أَنْ وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا إِلْيُؤْمِا لَآخِرْ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَدُرْفَى إِللَّا عَلَا إِللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ فَسَآءَ قَرِينًا ۞ وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوَءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِ مَعَلِيمًا ۞ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُصَنعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنّهُ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاحِتْ مَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيلِ وَجِنْ مَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلآءِ شَهِيدًا ١٤٤) يَوْمَهِ إِنْ يُودُّا لَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنْفُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٤٤) يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَّرُبُواْ ٱلصَّكَلَوْةَ وَأَنتُمْ شُكَرَىٰ حَقَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلاجُنُـبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُننُمْ مَّ هَيْ آقَ عَلَى سَفَرِ أَوْجَآ أَحَدُّ مِّنَ صُّمَ مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْلَنَمَسُمُ ٱلنِّسَآ عَلَمْ تِجَدُواْ مَآ عُ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمُ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِنْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْٱلسَّيِيلَ ۞ 💌 ببان في الزواج من الإماء، وإن الفجور هادم للأسرة، والمرأة الشريفة هي الزوجة المخلصة. 🚾 تواعد في المجتمع المسلم، القوامة سببها المعل والإنفاق وهي إمارة في الأسرة مع حشية الله من الظلم

والمناف المنطق المنطق وكرامة للإنسان، والهداية والتوبة من الله رحمة منه بعباده. [٢٠٠١] الامتمام بالواجيات بدل توزيعها على الحكمة، الابتداء بعبادة الله تعالى ثم بر الوالدين. 🚻 منزلة الرسول 🗯 عند ربه، وشهادته للأنبياء على قولهم وعلى أمم الأرض جميعا. الله المرجة الثانية في تحريم الخمر بالتدرج وهنا الدرجة الثانية في تحريم الخمر وهي قبل الأخبرة، وتشريع التيمم.

لوضوي ٢٦ حكم الكبائر وهي الاعتداء على ضروريات الحياة البشرية وما يوازيها.

[٢٠-٢٩] تحريم أكل المال الحرام وتحريم التعدي على الأنفس وعقوبتهما

العلاقة الأسرية ، (قواعد في الحياة الزوجية) ، والحسد غير مشروع في دين الله تعالى.



وَمَالكُمْ لَانْفَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ٱخْرِجْنَامِنْ هَلَاهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ ٱهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَامِن لَّذُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لِّنَامِن لَّذُنكَ نَصِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَنُوا يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيل ٱلطَّاخُوتِ فَقَنِيْلُوٓا أَوْلِيَآءَ الشَّيْطَانِ ۚ كَيْدَ الشَّيْطِينَ كَانَ ضَعِيفًا ۞ ٱلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِلَ لَهُمُّ كُفُّوا ٱيَّذِينَ <del>حَ</del>مْ اَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُيب عَلَيْهِمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيثُ مِّنَهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوَأَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِرَكَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالُ لَوَلآ ٱخَّرِنَنَاۤ إِلَىٓ ٱجَلِ قَرِيبٌ قُلَ مَنْعُ الدُّنْيَا قِلِيلُ وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِّمِنِ انَّقَى وَلَانُظْلَمُونَ فَنِيلا ﴿ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّتُةٌ يَتُولُواْ هَاذِهِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ فَالِ هَوُلَاءَ ٱلْقَوْمِ لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فِيَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّتَةٍ فِين نَفْسِكْ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَاسِ رَسُولًا وَكَفَيْ بِإَللَّهِ شَهِيدًا ﴿ مَن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهُ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ١٥ وَيَقُولُونَ طَاعَةُ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِهَةُ ثُمِّمْمَ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّ تُونَّ فَأَعْرِضَ عَنَّهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ١١٠ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَءَانُ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَمْ لِاللَّهِ لْوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَنْفًا كَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرُقِنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّد وَلَوَرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِيِّد وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُعِطُونَهُ مِنْهُمُّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ الْآتَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِن إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَائِلُ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُ بَأْسًا وَٱشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنُ لَهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةُ سَيِئَةً يَكُن لَّهُ، كِفْلُ مِّنْها ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿ وَإِذَا حُيِّيهُم بِنَحِيَّةُ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا آوْرُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ال وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا ١ ﴿ فَمَالَكُمْ فِي المُنْفِقِينَ فِعَتَيْنِ وَاللّهُ أَرْكُسَهُم بِمَاكسَبُوٓ التُّويدُوبَ أَن تَهَدُوا مَنْ أَصَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ،سَبِيكَ ﴿ إِنَّ الْوَتَكُفُرُونَ كَمَاكَ فَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءٌ فَلَا نَتَّخِذُ وَاٰمِنْهُمْ أَوْلِيٓآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فى سَبِيلِٱللَّوْفَإِن تُوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُ لُوهُمْ حَيَّثُ وَجَدتُّمُوهُمٌّ وَلاَنتَّ خِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيَّا وَلاَنضِيرًا ١١٠ إِلَّا ٱلَّذِيرَ لَ بَصِلُونَ إِلَى فَإِنِ ٱعْتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَائِلُوكُمْ وَأَلْقَوَا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَاجَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَيِيلًا ﴿ سَتَجِدُونَ ءَاخِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَارُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُر وَيُلْقُوَّ إِلِيَكُو ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ ٱلْذِيكُةُ وَالْقَالَمُ وَيَكُفُّواْ ٱلْذِيكُةُ وَاللَّهُ مَا وَتُعْلَمُ الْعَلَمُ وَاللَّهُ مَا وَالْعَالَمُ وَيَكُفُّواْ ٱلْذِيكَةُ وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا مُؤْمَا وَاللَّهُ مَا وَاللَّهُ مَا مُؤْمَا وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْعُوا مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأُوْلَئِيكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا مُثِينًا ﴿ وَمَا كَا كَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعًا وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّكَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَ قِرُقُومِن مِ وَدِينَةُ مُسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ الْآأَن يَصَّكَ قُوْأَ فَإِن كَابَ مِن قَوْ مِعَدُوّ لَكُمْ وَهُوَمُوْ مِنُ فَتَحْرِرُ رَقَبَ لَةِ ثُوَّمِنَ لَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِيْنَقُ فَدِينَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ - وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّوْمِنَةً فَكُن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شُهَرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوْبَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٠ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَجِّدُا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنْهُ، وَأَعَدَّ لَهُ، عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُنُوٓ إِذَا ضَرَيْتُ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُولُوكَ لَا فَقُولُوا لِلَمَنَ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُوْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ افْعِندَ ٱللَّهِ كَثِيرَةُ كَنَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَرَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيْنُوۤ أَإِكَ ٱللَّهُ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُوك خَبِيرًا ۞

خاية تشريع الجهاد والترغيب فيه، والبعد عن المشطين والتسليم لله تعالى ولرسوله.
 المؤمن قوي بالله، فالفتال في سبيل الله تعالى نصر وإعلاء لكلمة التوحيد على الكفر

السؤمن قوي بالله، فالمقتال في سبيل الله تعالى نصر وإعلاء لكلمة التوحيد على الكفر مصله المسلم، وتوجيه في معاملة المنافقين. والباطل، وتد يموت الجبان قبل الشجاع، والوجود البشري عوض زائل بقضاء الله وقدره. علما الله عنها المصلمين منهم. والباطل، وتد يموت الجبان قبل المحادين، ومحاربة من طلب قتال المسلمين منهم.

🔼 دعوة ربانية لاتباع الرسول الحق ﷺ، وفضيحة للمنافقين، وأهمية الجهاد في الإسلام. 📭 ۱۳۹۹ حرمة النفس المؤمنة وأحكام في القتل الخطأ والقتل المتعمد. 🛣 🗀 بيان في الحكم على ظاهر أعمال الناس، ولا مجال للتخمين والظن بالأخذ في العقاب.

هو من أهم أعمال المؤمنين، والسلام والتحية يعين على المحبة والاحترام في المجتمع.

الدَّ الدَّ الدَّ اللَّهُ الدُّ THE RESERVE THE PROPERTY OF TH . لايَسْتَوِىٱلْقَنِعِدُونَ مِنَٱلْمُوَّمِينِيَ غَيْرُأُولِٱلضَّرَرِوَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمَولِهِمَ وَأَنفُسِهِمْ فَضَلَٱللَّهُٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَيْعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُسَنَى وَفَضَالُاللَهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَيْعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٤٠٥ دَرَجَنْتٍ مِّنَّهُ وَمَغْفِرَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّالَذِينَ تَوَفَّنِهُمُ ٱلْمَكَتِبِكَةُ ظَالِمِ مَا نَفُسِمِ مَا الْوَافِيمَ كُننُو قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَّعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۖ قَالُوٓا ٱلْمَ تَكُنْ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهَاجُوافِهَا فَأُوْلَتِكَ مَأْوَنَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاآءَتْ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿ فَأُولَتِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَابَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدَّرِكُهُ ٱلمَّوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزًا رَّحِيمًا ١٠ وَإِذَا ضَرَّبُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُمُ أَن يَقْدِينَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَانُواْ لَكُرْعَدُوَّا مِّينَا ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَلَوْةَ فَلَنَقُمْ طَآبِكُ مُ مِنْهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُوْنُواْ مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِهِنَةً ٱُخْرَى لَدِّ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُواْحِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتْهُمُّ وَدَّالَذِينَ كَفْرُواْ لَوَّ تَغْفُلُونَ عَنَّ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمَّتِعَيَّكُمُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْـلَةُ وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمِّ أَذَى مِّن مَّطْرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوٓ أَسُلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْ حِذَرَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابَاتُهُهِينًا ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ الصَّلَاةَ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ قَيْنُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ فَإِذَا ٱطْمَأْنَىٰتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوَةُ إِنَّ ٱلصَّلَوْءَ كَانَتَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَنَا مَّوْقُوتًا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونِ كَمَا تَأْلَمُونَ فِرَتَّجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ يَرْجُونُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا هَا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ عِمَآ أَرَيكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ﴿ وَٱسْتَغْفِرِٱللَّهَ إِكَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَاسْتَغْفِرِٱللَّهَ إِكَ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا تَحِيمًا ﴿ وَلاَ بَجُنَدِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يُرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَتَأَنتُمْ هَتَوُلَآءِ جَدَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِ لُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمْ مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلْ سُوَّءًا ٱوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ اللَّهِ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللَّهِ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّنَةً أَوْ إِثْمَا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّعَا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْ تَنُا وَ إِثْمَا مُّبِينًا ١١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ. لَحَمَّت طَآيِفَ تُّ مِّنَّهُ مَّأَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّوكَ إِلَّا أَنفُسَهُمٌّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن هَيْءٍ وَأَنزَلَ اللهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَارَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا شَهِ ﴿ لَاخَيْرَ فِ كَثِيرِ مِّن نَجْوَبُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجِ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُوْلِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَالَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ فُوَلِّهِ عَاتُولًى وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّا مُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ١٩٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ يَغْفِرُ مَا دُوكَ ذَاكِ لِمَن يَشَاءٌ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَكُ بَعِيدًا ﴿ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۗ إِلَّا إِنَكُ وَ إِن يَدْعُونَ إِنَّا إِنَاكُ إِن يَدْعُونَ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ اللّلْلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللَّهُ مَّرِيدًا ﴿ لَا لَهُ أَوْ قَالَ لَأَ تَخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَقْرُوضًا ۞ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمْنِيَنَّهُمْ وَلَأَمْرِنَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ وَاذَاكِ ٱلْأَنْعَامِ وَلَا مُنْ مُهُمَّ فَلَيْعَيِّرُكَ خَلْقِ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطِينَ وَلِيتًا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانًا وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِانُ إِلَّاءُ وُلَّا إِنَّا أُوْلَتِكَ مَأُولَهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَحِدُونَ عَنْهَا كِحِيصًا اللَّ ١١٢-١١٠ قواعد في الحياة الإسلامية ، وتوجيه إلى التوبة والاستغفار . 💵 عصمة الرسول ﷺ، إن الله قد عصم رسوله ﷺ فلم يخطىء لعناية الله تعالى به. والله عند الهجرة إلى الله وإلى رسوله فراراً من ديار الكفر.

المومنين في اتباع الرسول ﷺ. وسبيل المؤمنين في اتباع الرسول ﷺ.

١١٦ الانحراف عن عبادة الله تعالى بالشرك، والشرك ليس له مغفرة بالإصرار عليه. المراحة الشيطان قد تكون بمخالفة الشرع بأمور لا يعلمها كل الناس أحياناً ، وعقوبة من يتبع الشيطان .

العدل بين الناس في القضاء والحكم. آيات في المنافقين وأحوالهم، وليس للبشر أن يشفعوا أمام الله إلاّ لمن ارتضى.

المحفاظ على الصلاة وقصرها عند السفر والخوف، والحذر والأخذ بالأسباب واجب شرعي. 1.1 قواعد في القوة النفسية.



١٣٠-١٢٨ حل الخلافات الروجية ، و الصلح بين الزوجين من حلول الخلافات الزوجية . ١٣-١٣١-١٣٤ وصية ربانية بتقوى الله وعيادته وحده وطلب الآخرة منه تعالى .

ا المنطقة النهي عن التحوص في إيات الله والاستهزاء بها، وتردد المنافقين ومخادعتهم للمسلمين. <u>المنافقة</u> فهي للمؤمنين عن مولاة المنافقين، وخطر المنافقين على المسلمين، وبيان بعذابهم. المنافقين قبول التوية له شروط، وبيان لقضل الله وسعة كرمه.





**医温度** وَمِنَ ٱلَّذِيرَ ۖ قَالُوٓ اْإِنَّانَصَكَرَىٓ أَحَدَّنَامِيثَنقَهُمْ فَنَسُوا حَظَّامِّمَا أَذُكِّرُوا بِهِ عَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآ } إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةَ وَسَوْفَ يُنَيِّتُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَاثُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ قَدْ جَآهَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا يِّمَّاكُنتُمْ تُّخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَآهَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ ثُمِينُ ﴿ يَهْدِى بِدِٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَ نَهُ سُبُلَ ٱلسَّكَ مِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ ء وَيَهْدِيهِ مَّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْيَمٌ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ إِلَكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّـُكُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيحًا وَلِلْهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَأْ يَخَلُقُ مَا يَشَاكُ <u>ۅؙٲڵۜڎؙۼڮ۬ڮؙڴڸۺؠ۫ۦڡؘٙڍؠڔؖ</u>ؙ۞ۛۅؘڡٓٵڶؾٵڵۑۿۅۮۅٵڶنۜٙڝٮؘۯؽڂۘڽؙٲڹؘٮڗٛٵڵڵڍۅؘٲڿڹؖٮٷٛؖ؞ڡؖٛڶڣؘڸؠؘؽۼۜڋۻڰؠؠۮؙۏۛۑڰؖؠؖڹڷ أَنتُه بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقٌ يَغْفُر لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابْيَنَهُمَٓ أَوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَامِنُ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٌ فَقَدْ جَآءَ كُم بَشِيرُّ وَنَـذِيرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ ٱلْبِيَآةَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّالَمَ يُوْتِ ٱحَدَّامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لُكُمْ وَلا تَرْنَدُواعَكَ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَدَّخُلَهَا حَتَّى يَغْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخَـّ رُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ شَهَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ ٱنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدَّخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونٌ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكِّلُوٓ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ ۞ قَالُواْ يَنْمُوسَىۤ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَ ٓ ٱبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَ ۖ فَأَذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلآ إِنَّاهَ هُنَاقَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِيُّ فَأَفْرُقَ بَيْنَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ ١ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبِعِينَ سَنَةٌ يَبِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١ هُ وَٱتَلْ عَلَيْهِمْ نَبَٱ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانَا فَنُقُيِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلْ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقَنُلَنَّكُ ۚ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلمُنَّقِينَ ۞ لَبِنَ بَسَطتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ لِنَقْنُلَنِي مَا آنَاْ بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَ فَنُلَكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَنكَمِينَ ۞ إِنَّ أُرِيدُ أَن بَسُوّاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارُّ وَذَلِكَ جَزَّ وُّا ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ. قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ. فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهُ عَكَ اللهُ عُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيكُ، كَيْفَ يُؤرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُوتِلَقَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلْ ذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةَ أَخِي فَأَصَّبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَكَلَ نَفْسَأَابِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آَخْيَا ٱلنَّاسَجَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتَهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مبَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِقُونَ ۞ إِنَّمَاجَزَ ۖ وَٱلْلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ وَيَسْعَوَّنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَـتَّلُوٓاْ أَوَيُصَكَبِّهُوٓا أَوَّتُقَـطَّعَ أَيْدِيهِ مَّ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوَّاٰمِنَ ٱلْأَرْضَۚ ذَٰلِكَ لَهُمَّ خِزَّيُّ فِي ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمٌّ فَأَعْلَمُواْ أَكَ ٱللَّهَ عَفُورُ تَحِيمُ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوَّ إِلِيَّهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِ أُواْ فِسَبِيلِهِ عَلَمَكُمُّ مُّقْلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَـُهُ. لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَانْقُيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمَّ عَذَابٌ ٱلِيمُّ شَ ٣١ قصة ابنى آدم، وتعليم لدفن الأموات، وإن ادعاء أهل الباطل لا يقلب الباطل الماري النصاري ونقضهم لميثاق الله واتباعهم لمكر اليهود وتحذير من تقصيرهم

حقاً مهماً علا صوتهم، وانتصار الباطل في هذه الدنيا ليس دليلاً على صدقه وقوته. 🌉 🛂 البشارة بنبي الله محمد ﷺ في النوراة والإنجيل، ودعوة لأهل الكتاب لاتباع الرسول 🛎 الحرابة، إن مطلق نية القتل تشمل كل جريمة ولو لم تقع، والجود بأسباب
 المجابة على المجابة ال (١٨ ١٨ حجة الله على أهل الكتاب، وإن محبة الله لا تتحصل بالادعاء العاري عن الثقوى

الحياة له أجر لا ينتهي، والعقوبات توزع على قدر الجراثم تدرجاً في دين الله تعالى . والعمل الصالح ، وخطاب إلهي إلى أهل الكتاب بأن الله لم يتخل عن هدايتهم بعد أن ضلوا. أرشاد وتسديد، وحال الكافرين يوم القيامة .

٢٦-٢٠ تقاعس بني إسرائيل عن الجهاد، وإن هذه القصة فيها درس للأمة المسلمة.





केंद्रीकी केंद्रिक وَإِذَاسَمِعُواْمَآ أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَهُ فَوْاْمِنَ ٱلْحَقِّى يَقُولُونَ رَبِّنَآ ءَامَنَّا فَٱكْثَبْنَا مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿٢﴾ وَمَالُنَا لَانُوْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَ فَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَنْبُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ يَجْري مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَاءُٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِعَايِنِينَٱ أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَنتِ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْسَتُدُوٓ أَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ حَلَلًا طَتَّ وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ إِللَّغْوِ فِي ٓ أَيمَنيكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَاعَقَدتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّدَرَثُهُ وإطعامُ عَشَرَ وَمَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتَطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَدّيجِدْ فَصِينامُ ثَلَنكَةِ أَيَّاهُ ذَاكِ كَفَّنرَةُ أَيْمَنيَكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ وَٱحْفَظُوٓا ٱَيْمَنَكُمُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّمُ وَتَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ كَانَيُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُّ تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَنْيُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَعْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُّ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةَ فَهَلْ ٱنْهُمُّننَهُونَ ﴿ إِنَّ ۗ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلزَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ ٱنَّمَاعَكَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ الله الله عَلَى اللَّذِينَ وَامَنُواْ وَعَمِمُ لُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓ الإِذَامَا اتَّقَوْا وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ اتَّقُواْ قَأَحْسَنُوآْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَحْسِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مِنْ عَافُهُ وَالْعَيْدِ مَنَ ٱلصَّيْدِ تَنَا لُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مِنْ يَعَافُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَن يَعَافُهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللّ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بِعَدَ ذَلِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ يَكَأَيُّمُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لاَنْقَنْكُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُتَعَيِّدُ ا فَجَزَآءُ مِتْلُ مَاقَنَلُ مِن ٱلنَّحَدِيَحَكُمُ بِهِۦذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ هَدَيَّا بُلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنَرَةٌ طَعَامُ مَسَلِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرٍ وَْءَعَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَسْنَقِمُ ٱللَّهُ مِن فَوْ ٱللَّهُ عَزِيدٌ ذُو ٱننِقامٍ ۞ أُحِلَّ لكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ وَمَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّا رَقَّ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمُا وَاتَّ قُوااللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ هُ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ اَ الْمَكْرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْهِ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَنُورَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيدُ ﴿ إِنَّ ٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ وَأَنَّ ٱللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَاتَبُدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّ الْمَنْ عَنِي ٱلْخَيِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوَا عَجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَيِيثِ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن ثَبَدَ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْعَنْهَاحِينَ يُسَزَّلُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَاٱللَّهُ عَنْهَا ۖ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيدٌ ﴿ إِنْ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهَ اللَّهُ عَنْهُ وَرُحِلِيدٌ ﴿ إِنْ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَنْهُ إِلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ اللَّهُ عَنْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَنْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَإِن لَّعَلَيْكُمْ وَإِنْ لَعَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلْعَلْمُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَنْوَا لَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَنْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ مُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّالِمُ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُم والمُعَل قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَيْفِرِينَ ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرةٍ وَلَاسَا بِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِيوَكُنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَقَتَرُونَ عَلَى اللَّهِ ٱلْكَذِيبَ وَأَكْثُرُهُمْ لاَيَعْقِلُونَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوٓ إِلَىٰ مَا أَنزِلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَاما وَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابِيَاءَنَأَ أَوَلُوْكَانَ ءَابِيَا وُهُمْ لاَيْقَلَمُونَ شَيْعًا وَلاَيْمَ تَدُونَ ١٠ يَكَأَيُّمُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمٌّ لاَيضُرُّكُم مّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَبِيعًا فَيُسْنَقِكُم بِمَاكُسُتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ٤ امَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلثَّسَانِ ذَوَاعَدْ لِ مِّنكُمْ ٱۊٞءٙاخَرَانِ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُدْ ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتُ تَخْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَغْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُدُ لَا نَشَّ تَرِى بِهِۦثَمَنًا وَلَوْكَانَ ذَاقُرْ بِيُ ۖ وَلَانَكُمْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ۞ فَإِنْ عَثِرَعَكَ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقّآ إِقْمَافَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَامِكَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَاوَمَا ٱعْتَدَيِّنآ إِنَّاۤ إِذَالَّهِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَاللَّهُ أَدْنَى أَن يَأْتُوا إِللَّهُ لَدَةِ عَلَى وَجِهِهَا أَوْيَعَافُواْ أَنْ تُرَدّاً يَكُنُ أَبعَدا أَيْمَانهم وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَسِيقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِلْمُ اللَّل في قلوب بعض النصاري كانت سبيل هداية للحق [ ١٠٠٠] تشريعات تتعلق بالحج، والشعائر الربانية من حق الله وحدًه، وعدم استواء الخبيث واله [٨٨-٨٧] آيات في حكم الأطعمة ، والتحليل والتحريم ليس من اختصاص البشر بل هو من حق الله. الما الله الله الله الله عامة وللصحابة خاصة عن اتباع أساليب الأمم السابقة

🗚 حكم البَّمين، إن أسماء الله عظيمة لا يجوز الحلف إلا بها. ولا يكون الحلف إلا صدقًا. 🕶 بطلان دعوى مشركي مكة في هدايا أضاحي الحرم، ونجاة المؤمنين المبلغين لشريعة الله. المعام المعام المؤمنين بتحريم الخمر والقمار. ٢٠١٠-١٠٠١ أحكام الوصية والإشهاد عليها في السفر .

﴿ نَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أَجِبْ تُمَّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ يَعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِ ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا وَإِذْ عَلَّمَتُكَ ٱلْكِتَنِبَ وَٱلْخِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَحَةَ وَٱلْإِنِجِيلُ وَإِذْ تَغَلْقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِيَّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَ مَا وَٱلْأَبْرَكَ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْنِيَّ وَلِذَ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْتِي ۚ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَيْ إِسْرَ ٓ عِلْ عَنكَ إِذْ جِثْمَتُهُم ِ ٱلْبَيْنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَذَآ إِلَّا سِحْرُ ثُمِّينُ ثُ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ فِ وَبِرَسُولِي قَالُوّاْءَ امَنَّا وَأَشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِ يُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَءَهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَآءَ قَالَ اتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم تُوَّمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَعٍنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّنِهِ بِينَ ﴿ قَالَ عِيسَى ا بَنُ مَرْيَمُ اللَّهُ مَّرَبَنَا ٓ انْزِلْ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًالِّإَ وَٓ لِنَا وَءَاخِرِنَاوَءَايَةً مِّنكَّ وَٱرْزُقَّنَا وَأَنتَ خَيَّرُا لرَّزِقينَ ۞ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكْفُرْبَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِبُهُۥ عَذَابًالَّآ أُعَذِّ بُهُ وَأَحَدًامِّنَ الْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱغِّذُونِ وَأُقِى إِلَنْهَينِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننكَ مَايكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقِّيًّ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥفَقَدْ عَلِمْتَةٌۥتَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُّوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَمُمْ إِلَّامَاۤ أَمَّرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدُامَّادُمْتُ فِيهِمٌ فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيذُ ﴿ إِنْ تُعَذِّيُّهُمْ عَا إِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ هَانَا يَوْمُ يَنفُعُ ٱلصَّالِدِقِينَ ڝۣڐڨؖۿؠٞ۠ۿؠٞ جَنَنتُ يَجِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَ لُرُ خَلِيينَ فِهَآ أَبَدَّرَضَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَةٌ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ مَلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِي مِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قِدِيرًا ١٠ ﴿ لَا مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الل ٱلْحَـمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوبَ ۖ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِين ثُمَّ قَضَهِ ٓ أَجَلَا ۚ وَأَجَلُ مُسَمَّى عِندَهُۥ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتُرُونَ ۞ وَهُوَاللَّهُ فِي ٱلسَّمَٰوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَ رَكُمْ وَيَعْلَمُ مَاتَكُسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْنِيهِ مِينَ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ مِينَ ءَايَتِ مَيْهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْجِنِينَ ۞ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُم فَسَوْفَ يَأْتِهِم ٱلْبِكُوُّا مَاكَانِوُابِهِ-يَسْتَهْزِءُونَ ١٩٤ أَلَمْ يَرَوَّا كُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَكَنَّهُمْ فِٱلْأَرْضِ مَالَرَنُمَكِن لَكُرُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْ رَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَا رَتَجْرِي مِن تَعْنِيمَ فَأَهْلَكُناهُم بِذُنْو بِمِ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخْرِينَ ۞ وَلَوْنَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِنبُا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ هَٰذَآ إِلَّاسِحَرُّمُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوَلآ أَنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ ٱنْزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِى ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لاَيْنظُرُونَ ﴿ وَلَوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَجَعَلْنَكُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِ مِ مَّا يَلْبِسُونَ إِنَّ وَلَقَدِ ٱسْنُهْ رِيَّ بُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِاللَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْبِهِ عَيْسَنَهُ رَءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ قُل لِّمَن مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ قُل يِّلَةً كَنَبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْـمَةَ لَيَجْـمَعَتْكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ ٱ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ١٠ ﴿ وَلَدُ مَاسَكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارِّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ قُلَّ أَغَيْرَ اللَّهَ أَتَّخِذُ وَلِنَّا فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُتُلِعِمُ وَلَا يُتَلِّعَدُّ قُلَّ إِنِّ أُمِّرَتُ أَنَّ أَكُونَ أَنَّ أَكُونَ مَنَ أَسْلَمُّ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَا قُلَ إِنِّ أَخَافُ إِنَّ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١٠٠ مِنْ مَن يُصَرَفَ عَنْهُ يَوْمَ لِنِفَقَدُ رَحِمَهُ ، وَذَلِكَ ٱلْفَوْزُٱلْمُهِيثُ ١٠٠ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٌ فَلَاكَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُوُّ وَإِن يَمْسَسَّكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَهُوَا لْقَاهِرُ فَوْقَا عِبَادِهِ وَهُوا لَحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ ٢-١ سورة الأنعام : تعريف الناس بربهم،

111-111 إكرام الله تعالى لنبيه عيسى عليه السلام وتأييده بالمعجزات.

١١٥-١١١ قصة مائدة بني إسرائيل، وبعد ظهور المعجزات لا يعذر أصحاب الشك بشكهم. المعلان دعوى المشركين وبراءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه، والمغفرة من الله

نعالى عن عزة ورفعة وهي حكمة منه تعالى .

اندار الخلق بالآيات، وإعراض الكافرين مروط الكافرين للإيمان بالرسل وتعنتهم ومعارضتهم للحق الواضح، ودعوتهم للاعتبار من عاقبة الأمم المكذبة

١٨-١١] سعة رحمة الله تعالى بعباده ، و التخويف بقدرته تعالى ، و لله الحق في ابتلاء خلقه بما يشاء .





ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَٰنَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَيَهِكَ لَمُمُّالًا ثَمَنُ وَهُم مُّهْ تَدُونَ ﴿ وَيَلْكَ حُجَّتُ نَآءَا تَيْنَهَ ٓ آ إِبْرَهِي مَعَلَى قَوْمِهِ عَنْرْفَعُ درجنتِ مَّن نَشْأَةُ إِنَّ رَبُّك حَكِيمٌ عَلِيمُ اللَّهُ وَهَبْ نَالُهُ وَإِسْحَنقَ وَيَعْ قُوبُ كُ لُّ هَدَيْنَ أُونُوكًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُّ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ عَاوُدَ وَسُلَيِّمَنِنَ وَأَيُّوبَ وَنُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَلَرُونَ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٤٥ وَرَكُريّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَّ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنلِحِينَ ١٩ وَإِسْمَنعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسُ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرَّبَّهُمْ وَإِخْوَجْمَ وَأَجْنَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ ١٠ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِدٍ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى النَّامُوَّةُ فَإِن يَكَفُرُ جَا هَوُلآءٍ فَقَدْ وَكُلْنَا بَهَا فَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكُنفِرِينَ ﴿ أُولَتِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيِهُ دَمِهُ مُ ٱقْتَدِةً قُلَ لَا آسْعَلُ كُمْ عَلَيْهِ ٱجْراً إِنْ هُوَ إِلَّاذِكْرَى لِلْمَعْلِمِينَ ۞ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَا لُواْمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَرِ مِن شَيَّةً قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِءمُوسَى نُوْرًا وَهُدًى لِلنَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ وَ ٱطِيسَ تُبْذُونِهَا وَتُغْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُ مَا لَمُ تَعْلَمُواْ أَنتُمْ وَلآءَابَآ وَكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ في خُوضِهم يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَلَذَا كِتَنْ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي يَيْنَ يَدَيْهِ وَلِنُنذِ رَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤِّمِنُونَ بِا لَآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِيِّءُوهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَيّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأَنزِلُ مِثْلَ مَآ أَزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّا لِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْوَّتِ وَٱلْمَاكَةِ كَذُ بَاسِطُوٓ الْيَدِيهِ مَا أَخْرِجُوٓا ٱنفُسَكُمُّ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ ءَايكتِهِ وتَسْتَكَعْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ حِتْتُمُونَا فُرُدىٰ كَمَاخَلَقَنْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُم مَّاخَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَانَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُّ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَبَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوٓ أَلَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنكُمْ مِّاكُنتُمُ مِّزَعْمُونَ ۞۞ إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ ٱلْمَبِّ وَالنَّوَكُ يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَخُرْجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيَّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُوْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ الَّيْلَ سَكُنَّا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ۞ وَهُو ٱلَّذِي جَعَـ لَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِنَهْ تَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْنَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي آَنَشَا أَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةِ فَمُسْتَقَرُّوُمُسْتَوْدَةً قَدْفَصَّلْنَا ٱلْآينتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ـ نَبَاتَ كُلُّ شَيْحَ وَعِ فَأَخْرَجْنَامِنْهُ خَضِرًا نُخَرْجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِجَاوَمِنَ ٱلنَّخْلِمِن طَلِعِهَاقِنْوَانٌّ دَانِيةٌ وَجَنَّتِ مِّنَ أَعْنَابٍ وَٱلزَّبْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَمُتَشَيِهِ انظُرُوٓ اإِلَى ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَعْفِي عَالَيْ فَلِكُمْ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠ وَجَعَلُوالِلَّهِ شُرَكَآ ءَ ٱلْجُنَّ وَخَلَقُهُم ۗ وَخَرْقُوالُهُ مِنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنِنُهُ. وَتَعَلَيْعَمَّايَصِفُونَ 📆 بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَنَّ يَكُونُ لَهُ. وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَهُ. وَسُنِحِيَّةٌ وَخَلَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوبِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمَّ لَآ إِلَاهُ إِلَّاهُوٓ خَالِقُ كُلِ شَيّ ءِ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ وَكِيلُ ۞ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَنْرُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَكِّرُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ۞ قَدْجَآءَكُم بَصَآبِرُمِن دَّيَّكُمٌّ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِدِّء وَمَنْعَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكَ وَلِيقُولُواْ دَرَسَّتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِلْقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱبَّيْعَ مَآ أُوحِي إِلَيْكَ مِن زَيِّكٌ لَآ إِلَنهُ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْسَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا أَومَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظُا وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بَوَكِيلِ ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّوا اللّهَ عَدْوَا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَلِكَ زَيِّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ مُّمَ إِلَى رَجِم مَّرْجِمُهُمْ فَيُكِتِتُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَدٌ لَّيْوْمِنْنَ بِمَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَاللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ جَآءَتَ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْدَتُهُمْ وَأَبْصَنَرَهُمْ كَمَالَةُ يُؤْمِنُواْ بِهِءَ أَوَلَ مَنَّةً وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَّيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿

وحدانية الله جل وعلا وحقه على خلقه، والشرك ذنب لا يغفره الله تعالى صاحبه من خير مالم يتب، وتنزيه الله تعالى عن الشريك. مقدمة في حوار مع المشركين، ولا حجة للخلق على ربهم بعد البلاغ ومن اهتدى

١١١-١٠٩ ادعاءات المشركين للتهرب من الحق

السلام من ذريته إكراماً من الله لإخلاصه، وأمر بالاقتداء بالأنبياء والرسل الكرام. 🚟 كتب الله تعالى و القرآن هداية للبشر ، والرد على منكري الرسالات، وإثبات لتنزيل

القرآن، والمحافظة على الصلاة هي شعار الإيمان وتركها هو باب الكفر.

<u> ٩٤-٩٣</u> خسران الكافرين ومشاهد لحالهم من الموت إلى القيامة .





وأقوى ، وإن الشرك وحقوق الوالدين وقتل النفس والزني وأكل مال اليتيم من أكبر الكبائر. المعارض في المحرمات من الطعام، وبيان في محرمات الذبائح عند اليهود، والتحريم 107-101 شريعة موسى عليه السلام من الشرائع الواسعة التعاليم، ونداء إلى أهل مكة باتباع شريعة سيدنا محمد ﷺ الناسخة لما قبلها الشاملة بالقرآن كل خير.

يتشدد على قدر شدة التعنت تربيةً وما يزال في حدود دفع الضرر عن البشر.





وَٱلْبَلَدُٱلطَّيِّبُ يَغْرُجُ بَبَاتُهُ رِبِإِذِنِرَبِيِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لَايَغْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ْكَذَالِكَ نُصَرِّفُٱ لَأَيْكِ لِفَوْمِ يَشْكُرُ هِ نَ هُ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوكًا إِلَى قَوْمِهِ - فَقَالَ يَنَقُو مِ أَعَبُدُ وا ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ \* إِنَّالْنَرَيْكَ فِي ضَلَالِ مُّيِينِ ۞ قَالَ يَنقَوْ مِلْيَسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِينِي رَسُولٌ مِّن زَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُبَلِّغُ كُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَانَعْلَمُونَ ١ أَوَعِيبَتُمْ أَن جَاءَكُمْ فِذ كُرُّين تَيْكُرَ عَلَى رَجُلِ مِنكُمْ لِلُسَنذِ رَكُمْ وَلِلَغَقُواْ وَلَعَلَكُمْ ثُرَّحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَكُ وَٱلَّذِينِ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِثَايَنِنَأَ إِنَّهُمْ كَافُواْ قَوْمًا عَمِينَ ۞ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُوداً قَالَ يَنقَوْمِ إَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُو مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلا نَنَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلاَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عِ إِنَّا لَنَرَعكَ فِي سَفَاهَةٍ وَ إِنَّا لَنظُنُكَ مِنَ ٱلْكَندِيينَ ١ قَالَ يَنقُو لِيْسَ فِي سَفَاهَ أُولَنكِني رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴿ أُبْلِغُكُمْ رِسَلَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُونَ نَاصِعُ أَمِينُ ١ أَوَعِينَدُ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرُ مِن زَيِكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِلُنذِرَكُمْ وَأَذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوجٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصِّطَةً فَأَذَكُرُ وَاءَ الآءَ اللَّهِ لَعَلَكُمْ نُقْلِحُون اللَّهَ الْوَاأَجِمْ تَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، وَنَذَرُ مَاكَانَ يَصْبُدُ ءَابَ آَوُنَا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ۞ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِن زَّيِّكُمُّ رِجْسُ وَغَضَبُ أَتُجَدِدُلُونَنِي فِي أَسْمَلَهِ سَمَّيْ تُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلَطَنَ فَأَلْظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِيرِكِ ۞ فَأَجْمَةً مَنْهُ وَٱلَّذِينِ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَلِكَ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحًا قَالَ يَنقُوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِنْ إِلَاهِ غَيْرُةً، قَدْجَاءَ تَكُم بَيِّنَةٌ مُّنِ وَيُكُمُّ هَلَاهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمسُّوهَا بِسُوِّهِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَاكُ أَلِيدٌ ١ وَأَذْكُرُ وَالْإِجْمَلَكُمْ خُلَفًا ٓ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُّورًا وَنَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ اللَّهِ وَلَا نَهْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينِ ﴾ قَالَ الْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ ـ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَمْ لَمُوبَ أَتَ صَلِيحًامٌ مِسَلٌّ مِن ذَيِّهِ عَالُوٓ إِنَّا بِكَ أَرُّسِ لَ بِهِ مُوْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحْبَرُوٓ اٰ إِنَّا بِٱلَّذِي ٓ ءَامَنتُم بِهِ كَفِرُونَ إِنَّ فَعَقَرُوا ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاعَنْ أَمْ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَنصَدلِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَكُةُ فَأَصْبَحُواْفِ دَارِهِمْ جَلِيْمِينَ ﴿ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقَوْمِ لَقَدْ أَبَلَغْ تُكُمَّ رِسَالَةَ رَبِّي وَنصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَا يُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ الْفَنْحِشَةَ مَاسَبَقَكُم عِهَا مِنْ أَحَدِقِنَ الْمَعَلَمِينَ هَا إِنَّاكُمْ الْمُأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَكِّيِّةِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿ وَمَاكَانَ جَوَابَ قَرْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَةٍ كُمُّ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطُهَ رُونَ ۞ قَأَنِجَينَنُهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وكَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّأَ فَأَنظُركَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنقَوهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بِكِيْنَةٌ مِّنِ زَيْكُمُّ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَائَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَائْنْسِ أُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَىحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُ مِثْقَ مِنِيكَ ۞ وَلَا نَقَ عُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَن بِهِ. وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمٌّ وَانظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَ إِن كَانَ طَا إِفَ أُمِّ مِن حُمَّمَ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَا إِفَاتٌ لَرْقِوْمِنُواْ فَأَصِّبرُواْ حَقَّى يَعْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَأُ وَهُوَ خَيْرًا لَحَكِمِينَ شَ 11-01 رسالة نوح عليه السلام إلى قومه، ورسالة الأنبياء جميعاً أولها التوحيد ونهايتها منه المنتقب السلام وقومه، الحقّ حقّ ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل باطل ولو اتبعه الأقوياء والأغنياء ، والفصل بين الكافرين والمؤمنين من قوم لوط عليه السلام. الإيمان بالآخرة، وجواب الكافرين للأنبياء يخرج عن المعقول. 🕎 رسالة هود عليه السلام إلى قومه عاد، ومهمة الأنبياء أنهم يبلغون رسالات الله تعالى 🕒 ۱۹۳۵ رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه، اتمام الكيل والميزان هو رأس العدل بين الناس، والعبرة بالغير رحمة من الله، والعبرة بالذات قد تكون شقاء للأبد. وينصحون أقوامهم، والتذكير بالأمم السابقة فيه عبرة للعقلاء.



فَإِذَا جَآءَ تَهُدُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَندِيُّهُ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّتَ أُن يُظَيِّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَثُّ وَأَلآ إِنَّمَا طَلْبِرُهُمْ عِندَاللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَتُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْمَهُمَا تَأْنِنَابِهِ مِنْءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَابِهَا فَمَا نَعْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجُرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَاينَتِمُّ فَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْرُ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ لَين كَشَفْتَ عَنَا ٱلرِّجْزَ لَنُوْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَالٍ هُم بَنِلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ ۞ قَانَفَمْنَا عِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي ٱلْمَيْ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَانِنَا وَكَاثُواْ عَنْهَا ظَفِيابَ ۞ وَأُورَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَدِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدِبَهَا ٱلَّتِي بَدَرَّكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَفِحَ إِسْرَتِهِ بِلَ بِمَاصَبَرُوا ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَا بَ يَصْنَعُ فِزْعَوْثُ وَقُوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴿ وَجَوَزُنَا بِبَنِىٓ إِسْرَّءِ بِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لُّهُمَّ قَالُواْ يَنْمُوسَى ٱجْعَل لَّنَا ٓ إِلَنَهَا كُمَا لَهُمَّ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَنَوْلَآ عَ مُتَبِّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ ٱبْغِيكُمْ إِلَهُ اوَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِّ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُّ وَيَسْتَحْيُونَ فِسَاءَكُمُّ وَفِى ذَلِكُم بَلاَ يُمِن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مُ وَوَعَدُنَامُوسَى ثَلَيْمِينَ لَيْهَ أَوْ أَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِفَتَمَّ مِيقَنتُ رَبِّهِ الْرَبِعِينَ لَيْكَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَنرُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحَ وَلَاتَتَبِعُ سَكِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَانِنَا وَكُلِّمَهُ ورَبُّهُ وقَالَ رَبِّ أَدِنِيَ أَنظُرْ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَنِني وَلَكِين ٱنظرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّمَكَ اللهُ فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ وَكَا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقَأَفَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْك وَأَنْا أَوَّلُ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ هَا قَالَ يَنْمُوسَى إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ برسَلَتِي وَيكَلَيْي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّر ٱلشَّيكِرِينَ وَكَتَبْنَالُهُ وِفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُوْ دَارَالْفَنسِقِينَ ١٩﴾ سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبِّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَّا كُلَّءَ ايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوَاْسَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّاْسَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُّ كُذَّبُواْ بِعَايِنتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا عَنِفِلِينَ شَ وَالَّذِينَ كُذَّ بُواْ بِعَا يُنِيِّنَا وَلِقَ الْآخِرَةِ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُّ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ خُلِيِّهِ مْ عِجْلاَجَسَدًا لَّهُ وَخُوارٌ ٱلْمَيْرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَكِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ وَلْمَاسُقِط فِي آيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْضَلُواْ قَالُواْ لَهِن لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ **اللَّهُ وَلَمَّا** رَجَعَ مُوسَىٓ إِلَى قَوْمِهِ -غَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَاخَلَفَتُهُونِي مِنْ بَعْدِي ۖ أَعَجِلْتُمْ أَصَرَتِكُمْ ۖ وَٱلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُۥ إِلَيْةً قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَقُونِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا يَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠٠ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْمِجْلَ سَيَنَا أَكُمْ غَضَبٌ مِّن زَّيِهِمْ وَذِلَةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنَيَاۚ وَكَذَاكِ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيتِ الثُّمَّ قَابُواُ مِنْ مَعْدِهَا وَءَا مَنْوَا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ اللهُ وَلَمَّا سَكَتَ عَن تُمُوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُشَخِتِهَا هُذَى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَزَهَبُونَ وَهُ وَاخْنَارَهُ سَيْ قَوْمَهُ ، سَبْعِينَ رَجُلًا لِيمِقَائِنَا ۚ فَلَمَّا أَخَلَتُهُمُ ٱلرَّجْفَ أُ قَالَ رَبِّ لَوْشِنْتَ أَهْلَكُنَهُم قِن قَبْلُ وَإِيِّنَّ أَتُهْلِكُنَا عَافَعَلَ ٱلسُّفَهَا ۚ مِنَّا ٓ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآّهُ أَنتَ وَلَيُّنَا فَأَغْفِرْ لِنَا وَٱرْحَمْناً وَأَنتَ خَيْراً لَغَنفرير ﴾ ﴿ ١٤٧-١٤٦ سنة الله تعالى في إضلال الكافرين. · راحد الصالحون ورثة الأرض، وتدمير الله الكافرين. ١٤٩-١٤٨ ضلال قوم موسى عليه السلام عن الحق وعبادتهم العجل. ١٤٠-١٢٨ نجاة بني إسرائيل وغرق فرعون وجنوده، وجهالة قوم موسى عليه السلام. ا عضب موسى عليه السلام لله ولدين لله ، ونوبة الله تعالى على التائبين من قومه . ١٤١ تذكير الله تعالى بني إسرائيل بنعمه، وكان بنو إسرائيل أفضل أهل زمانهم. <u> ١٥٦-١٥٤</u> تلقى موسى عليه السلام تعاليم ربه جل وعلا، واعتذاره من ربه لما فعل قومه من عبادة العجل. ميقات موسى عليه السلام مع الله تعالى، وتكليم الله اه وطلب موسى عليه السلام رؤية ربه.





भारती होत إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي مُمِتُكُمْ بِأَلْفٍ مِّن ٱلْمُلَتِيكَةِ مُرْدِفِين ﴿ وَمَاجَعَكُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَىٰ وَلِتَطْمَينَّ بِهِۦقُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصَرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَن يزُّ حَكِيمٌ ﴿ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّحَاسَ أَمَنَةٌ مِّنْهُ وَيُنْزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَآءً لِيُطُهِّرَكُم بِهِۦوَيُذْهِبَ عَنكُوْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّت بِهِ ٱلْاقْدَامُ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَيْمِ كَوْ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَيِتُوا الَّذِينَ ءَامَثُواْ سَأَلْقِي فِ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ فَأَضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ﴿ ذَلِكَ بِالْنَهُمْ شَآقُواْ اللَّهَ وَرَسُولُةٌ. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَفْرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٤ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلا قُوَلُّوهُمُ ٱلأَدْبَارَ ۞ وَمِن يُوَلِّهِمْ يَوْمَهِ لِهُ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِنَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِتَةِ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَاهُ جَهَنَّهُ وَ بِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ فَلَمَ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَنَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ رَكَيْ وَلِيُسْبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينِ مِنْهُ بَلاَءً حَسَنَا إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَلِكُمْ وَأَبَ ٱللّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَنفِرِينَ ١١ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَ كُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنهَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمُّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُو فِتَتُكُمُ شَيْعًا وَلَوْكُثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُوْمِنِينَ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلْطِيعُواٰ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ. وَلَا تَوَلَّوْا عَنْـ هُ وَٱنْتُمْ تَسْمَعُونَ ١٠ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْسَكِعْنَاوَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ۞ ﴿ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْعِلِمُ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ ٱسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ أَوْهُم مُّعْرِضُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنْ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنِ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ عِوَانَّهُ وَإِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ۞ وَاتَّـ قُواْفِتْنَةً لَانْتُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنكُمُ خَاصَّةُ وَأَعْلُمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَأَدْكُرُوٓاْ إِذْ أَنتُمْ قِلِيلٌ ثُسْ تَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوك أَن يَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ ء وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٠٤ يَثَانُهُمَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُوثُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُوثُواْ أَمُنَنَتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْدَلَمُونَ إِنَّ وَاعْلَمُوٓ أَأَنَّمَآ أَمُولُكُمْ وَأُولَلُكُمْ فِتْنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ عِندُهُ وَأَجَرُّ عَظِيمٌ ﴿ فَيَاتُهُمَا أَلْذِينَ ءَامَنُوَاإِن تَنَقُواْ اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْفَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُرُونَفْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثِيتُوكَ أَوْيَصَّتُلُوكَ أَوْيُحْرِجُوكٌ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَنكِرِينَ ﴿ وَإِذَا لَمُناكِمُ عَلَيْهِمْ عَايِنَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَيَعْنَا لَوْنَشَآهُ لَقُلْنَامِثْلَ هَنَدُأَ إِنْ هَنَدَآ إِنَّ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِنَّ كَانَ هَنَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْعَلَيْنَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أُوا تْتِنَابِعَذَابِ ٱلِيحِ ۞ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ وَأَنتَ فِيهِمَّ وَمَاكَاتَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمَّ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ١٠ هَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓ ٱلْوَلِيآ وَمُوْتُولِيآ وُهُوْ إِلَّا ٱلْمُنَّقُونَ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمْ عِندَ ٱلْبَيّْتِ إِلَّا مُكَانَ وَتَصْدِيدَةُ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكَنْتُمْرَتَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوا يُنفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَنسَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُوثُ عَلَيْهِمْ حَسَرَةُ ثُمُّ يُعْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَى جَهَنَّ مَ يُحْشَرُونَ ١ إِلَى جَهَنَّ مَ يُحْشَرُونَ الْمَالِمَةُ الْخَبِيثِ مِنَ الظَّيْبِ وَيَعْمَلُ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ. جَبِيعًا فَيَجْعَلَهُ. فِي جَهَنِّمَ أُوْلَيَهِكَ هُمُّ ٱلْخَسِرُونِ ۞ <mark>قُل لِّلَزِينَ كَ فَرُوّا إِن يَنتَهُوا يُغَفِّرُ لَهُم</mark> مَّا فَذْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَلْنِلُوهُمْ حَقَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْ نَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ. لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ مَوْلَ كُمٌّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ﴿ الله المعالم الحياة الحقيقية في طاعة الله تعالى ورس

٢٠-٢٠ في ساحة بدر، استفاثة الرسول ﷺ بائه تعالى وإمداد الله له بالملائكة، والملائكة على الحياة الحياة الحياة المؤمنين، وتحلير من الخيانة وعدم أداء الأمانة.
 حقيقة ملموسة ذات أرقام وعدد وليست بأمر معنوي فقط.

في النصر، والكفر بالله من عوامل الهزيمة والخذلان.

والصد عن المسجد الحرام وعن سبيل الله سبب من اسباب عداب الله تعالى.

أمر إلهي لثبات المؤمنين في المعركة وعدم مخالفة أوامر الله تعالى ورسوله ﷺ . والحيقة في أرض المعركة، والاعتماد على الله تعالى سبب في تأثير القوة البشرية وحقيقة والصدّ عن المسجد الحرام وعن سبيل الله سبب من أسباب عذاب الله تعالى .

المنوكة الانفيالا ﴿ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَـهُ. وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبِين وَٱلَّيتَمَىٰ وَٱلْمَسَحِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يُوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيثُ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ عُلَا كُلُّ شَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويُ وَٱلرَّحْبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلُوتَوَاحَدَتُمَ لَا خَتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَ لَهِ وَلَيكِن لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرَاكَاتَ مَفْعُولًا لِّيَهُ إِلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَي عَنْ بَيِّنَةً وَ إِنَّ ٱللَّهَ لَسَيْعِةٌ عَلِيدٌ ﴿ إِنَّ أَللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوَّ أَرَىٰكَهُمْ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَنَنَزَعْتُمْ فِ ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمٌ إِنَّهُ عَلِيمُ إِنَّا لَصُدُودِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِالْتَقَيْثُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قِلِيلًا وَيُقِلِّكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَاتَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ﴿ يَكَأَيُّهُمَا ٱلَّذِينِ ءَامَنُوٓ ۚ إِذَا لَقِيتُمْ فِنَكُ قَاتَّ بُتُوا وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ نُفْلِحُونَ ﴿ وَالْطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَنَفْشَكُواْ وَتَذْهَبَرِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرِهِم بَطَرًا وَرِيعَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَايِعٌ مَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ أَعْمَ لَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِتْتَانِ نَكُصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّى بَرِئَّ تِّمِنْ كُمْ إِنِّ أَرَىٰ مَا لَاتَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١﴾ إِذْ يَكُولُ ٱلْمُنْكَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّهَ وَلَاَّةٍ دِينُهُمٌّ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيثُ حَكِيمُ اللَّهُ وَلَوْتَرَى ٓ إِذْ يَتَّوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلْمَلَتَهِكَةُ يَضْرِيونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكَرَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ الْكَانَاكُ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَبَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِطَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴿ كَكَ أَبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُفُرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمُّ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا يَعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍحَقّىٰ يُغَيِّرُواْمَا بِأَنفُسِمٍمٌ وَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ ﴿ كَذَاْبِ ال فِرْعَوْنِ ۖ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَذَّبُواْبِ كَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُو بِهِمَّ وَأَغْرَقْنَآءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلَّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لاَيُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ عَهَدَتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِكُلِّمْ وَ وَهُمْ لَا يَنْقُونَ ۞ فَإِمَّا لَتَقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرِّد بِهِم مَّنْخَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَعَاٰفَكَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَأَنْبِذً إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُحِبُ ٱلْخَآيِدِينَ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوٓ أَإِنَّهُمَّ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّاٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرِّهِجُونَ بِهِء عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَنْعَلَمُونَهُمْ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمُّ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَانُظْلَمُونَ ۞ وَإِنجَنحُواْلِلسَّلْمِ فَأَجْنَحُ لَمَا وَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (أُنَّ وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسَّبَكَ اللَّهُ هُوَالَذِيٓ أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ ء وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومِهُمْ لَوَالْفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيحًا مَّآ أَلَفَتَ بَيْنِ قُلُوبِهِ مْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ، عَزِيزُ حَكِيدٌ ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيقُ حَرِّضِ ٱلْمُوْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَ الِيَّ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَنبِرُونَ يَغْلِبُواْمِا أَنْيَنَّ وَإِن يَكُن يِّنكُم مِّائَةٌ يُغْلِبُوٓ أَالْفَ امِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مَّ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْفَنَ خَفَفَ ٱللَّهُ عَنَكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِنْأَثُةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِاثْنَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُمْ ٱلْفُ يَغْلِبُوٓاْ ٱلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ مَا كَاكُ لِنَيِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَّرَىٰ حَتَّى يُثْخِرَ فِي ٱلْأَرْضُ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۖ لَهُ لَا كِنْنَكِّ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْتُمْ عَذَاكُ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْمِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالُاطِيِّبَأُوْاَتَقُواْ ٱللَّهَ إِلَى ٱللَّهَ عَفُورُرَّ وَحِيمٌ ﴿ ٣٥-١٥ إهلاك الله للأمم الظالمة، وبيان بأن تحول النعم يكون من أصحابها، والذنوب تذهب بالنعم.

العركة بدر، وتذكير بنصر الله في المعركة.

😘 💤 توجيهات في زمن الحرب، وطاعة الله ورسوله ﷺ والصبر على مواجهة الأعداء، وبيان بأن المناصرة في غير سبيل الله ضعف وهزيمة

[ ٥٠-١٠] مشهد من عذاب الكافرين، وأثر الذنوب في عذاب البشر.

- الحق الإلهي في محاربة الكفار، ونقض العهد صفةٌ للمنافق والكافر، وإرهاب أعداء

الله حق شرعه مالك الحقوق جل وعلا عند خيانتهم، وقبول السلام إذا بادر به الأعداء. 环 - ٦٦ ميثاق الأمة المسلمة وتوحيدها، وكفاية الله لرسوله 🐲 ونصرته، وحث المؤمنين على القتال.

٧١-٦٧ قضية الأسرى، ونصر دين الله تعالى فوق كل غاية، وإباحة غنائم الحرب.



THE REPORT OF THE PARTY OF THE يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِرَحْمَةِ مِّنْهُ وَرِضُوَابِ وَجَنَّتِ لَمُّمْ فِيهَا فَعِيمٌّ مُّقِيمٌ شَّ خَلِابِينَ فِيهَآأَبَدُّا إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ۖ شَا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَنَكُمْ أَوْلِيآءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ وَيَجِكَرُهُ تُغْشُونَ كَسَادَهَاوَمَسَاكِنُ تُرْضُوْنَهَا آحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْحَتَّى يَأْقِ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْفَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ ﴿ لَا لَمُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مُواطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَانِي إِذَ أَعْجَبَتْكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَاءُ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلِّيتُم مُّدِّيرِينَ ۞ ثُمَّ أَزْلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ. عَلَىٰ رَسُو لِهِ ـ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَجُنُودًا لَمْ تَرُوهِ اوَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَنِفرِينَ ۞ ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنَ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَى مَن يَشَكَآءٌ وَاللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ بَعَسٌ فَلا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـٰذَاْوَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْـلَةُ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ۗ إِن شَآءَ إِنَ ٱللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللّ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِأَلْيَوْ مِا ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّى يُعْظُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَـدٍ وَهُمْ صَنغِرُوك ۞ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُا بُنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَ رَى ٱلْمَسِيحُ أَبْثُ ٱللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ هِـثَّمْ يُضَاهِ ثُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلٌ قَصَالَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ اتَّخَاذُوٓ أ أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَ الْإِينَ دُونِ اللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْ مَرْيَكُمْ وَمَ آلْمِرُواْ إِلَّالِيَعَبُ دُوّا إِلَاهًا وَحِدُا <mark>لاَّ إِلَىٰهُ إِلَّاهُوَّ سُبْحَىنَهُ، عَمَّا يُشُرِكُونَ شَ</mark> يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِمِ مَ وَيَأْبَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ. وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنِفِرُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ, عَلَىٱلدِّينِ كُلِّهِ ـ وَلَوْكَرِهُ ٱلْمُشْرِكُونِ ﴿ هِ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الزَّحَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلْرُهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَاطِلِ وَمَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَيْنِفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَقِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ﴿ يَعْمَ يُعْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوكِ بِهَاجِهَا هُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمٌّ هَٰذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ وَكُورُكُمْ وَظُهُورُهُمٌّ هَٰذَا مَا كَنْزَتُمْ لِأَنفُسِكُو فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ وَكُورُكُمْ ۞ إِنَّ عِـدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَشَهْرًا فِي كِتَبِٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَلُوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ ٱرْبَعَتُ حُرُّمٌّ ذَالِك ٱلدِّينُ ٱلْقِيِّمُۚ فَلا تَظْلِمُواْفِهِنَّ ٱنْفُسَكُمُّ وَقَالِنُوا ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةُ كَمَا يُقَالِلُونَ كُمِّ كَآفَةً وَٱعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهُمَعَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ إِنَّا النِّينَ ۚ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِينَ لَهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُعِلُّونَهُ وَعَامًا وَيُكِرِّمُونَهُ وَعَامًا لِيُواطِعُوا عِـدَّةً مَاحَرَّمُ اللَّهُ فَيُحِلُّواْمَاكَرَّمَ اللَّهُ زُبِّينَ لَهُ مُسْوَءُ أَعْمَىٰ لِهِمَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْ دِى الْقَوْمَ الْكَنْ إذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْفِي سَبِيلَ اللَّهِ ٱثَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱرْضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْأَخِرَةِ فَمَامَتَكُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَافِٱلْآخِرَةِ إِلَّاقَلِيلُ ﴾ إِلَّانَنفِرُواْيُعَذِبكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِلَّا نَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذَا خَرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْغَارِ إِذْ يَكُولُ لِصَلْحِهِ هِ - لَا تَحْزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا أَضَا لَلَّهُ سَكِينَتُهُ وَكَلَّهِ وَأَيْكَدُهُ وَجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهِاوَجَعَكُ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلسُّفَائَ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِ ٱلْعُلْكَا وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞ ٣١٠٣٠ معركة الشرك الخاسرة، واعتداء مباشر على حقوق الذات الإلهية في نسبة الولد إليه عَلَيْكِ عَلَى النصر من عند الله، والغرور كل الغرور لمن يثق بما في يديه ناسياً أن الله هو المعا لمي، 📆 إرادة الكافرين إخفاء نور الله وقهر الله لهم، ونصر الله لدينه ولرسوله 🍇.

٣٥-٣١ تحريف شرائع الله في الأمم السابقة، ووجوب الإنفاق في سبيل الله وإخراج الزكاة. ومن اتكل على الله كفاه الله ، ومن اتكل على نفسه وكله الله إليها

المحملة تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين، ونجاسة الكافر لكفره بالله لا لبشريته 🕶 صيانة حدود الله، وبطلان تلاعب الكافرين بالحلال والحرام.

أو جنسه أو دمه أو لونه، وأمر بقتال الكافرين.

محمد على المؤمنين على القتال في سبيل الله ونصرة رسوله على .





CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَاتَعْتَذِرُواْ لَن نُوِّمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُو لْمُرْثُمَّ ثُرَدُّونَ إِلَى عَسِلِمِ ٱلْغَسْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنَتِ ثُكُم بِمَاكَنْتُدَّتَّعْمَلُونَ ۖ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ إِنَّهُمْ رِجْسُّ وَمَأْوَنهُمْ جَهَنَّهُ جَـ زَآءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِرَّضَواْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِن ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِين ۞ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرَاوَفِكَ قَاوَأَجْدَرُأَ لَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ- وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَايْنِفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّضُ بِحُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِ مِّ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْةِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُكَ مِ عِندَاللَّهِ وَصَلَوَاتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةً لَّهُمِّ سَكُمْ خِلْهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَٱلسَّنبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ وَأَعَـ لَـ لَهُمَّ جَنَّتِ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدُّا ذَلِكَ ٱلْفُوزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّرِبَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُوبَ ۖ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُّرُ يَحَنُ نَعْلَمُهُمٌّ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيم ۞ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلُاصَلِحًا وَءَاخَرَسَيِتًا عَسَىٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ فَأَرْفِهِمْ صَدَقَةُ تُطَيِّهُ مُ الْفَرَكُمِ مَ مَا وَصَلِّ عَلَيْهِمَّ إِنَّ صَلَوْتَكُ سَكُنُّ لَهُمْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱلْمَرْ يَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقَبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُـلِ اعْمَلُواْ فَسَـيْرَى اللَّهُ عَلَكَتُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ ۖ إِلَى عَلِمِ ٱلْفَيْبِ وَٱلشَّهَ لَدَةٍ فَيُنْبِتِثُكُم بِمَاكَنتُمْ تَمْمَلُونَ ١٠٠ وَءَاخُرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠٠ وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْمَسَجِكًا ضِرارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْرَا ٱلْمُؤْمِنِينِ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ.مِن قَبْلٌ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ ٱرْدَنَآ إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهُدُ إِنَّهُمْ لَكَنْذِبُونَ ۞ لَانْقُمْ فِيهِ أَبَكًا لَّمَسْجِدُّ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُ أَن تَـقُومَ فِيدً فِيهِ بِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنطَهُرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِ رِينَ ﴿ أَفَكَنَ أَسَّكَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرُأُمْ مِّنَ أَسَكَ بُنْيَ نَهُ عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَأَتْهَارَبِهِ عِنَارِجَهَنَّمَّ وَاللَّهُ لاَيَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ لاَيـزَالُ بُنْيَنتُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْارِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا ٱن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيةُ حَكِيدُ ۞ ۞ إِنَّا ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُ مَ وَأَمْوَ كُنُم بِأَتَ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَائِلُونَ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَـنُلُونَ وَيُقْ نَلُوبَ ۖ وَعَدَّاعَلَيْهِ حَقًّا فِ ٱلتَّوْرَكِ وَوَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَّ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْ دِهِ عِن ٱللَّهُ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِدٍّ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ التَّكَبْبُولَ ٱلْعَكْبِدُونَ ٱلْحَكِيدُونَ ٱلسَّكَيْحُونَ ٱلرَّكِعُوبَ ٱلسَّكِجِدُونَ ٱلْأَمِيرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّكَاهُونَ عَنِٱلْمُنكَرِواُلْخُرِفِظُونَ لِحُدُودِاللَّهِ ۗ وَبِشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُواْ أُولِي قُرُفِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَكُمْ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيدِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَا رُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ ] إِيَّاهُ فَلَتَا تَبَيَّنَ لَهُۥ أَنَّهُ مُحَدُّقٌ لِتَهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأَوَّا وَّحَلِيمٌ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّبَ لَهُمِ مَّا يَتَّقُوبَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عليهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَىتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْجِهِ وَيُمِيثُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ لَ<del>قَدتًا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَا جِينِ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ</del> أتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَّرَةِ مِنْ بَعْدِمَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّةَ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ وَفُ رَّحِيمٌ شَ المجتمع حول المدينة المنورة وتوسع دائرة النفاق، لا يظهر النفاق إلا إذا ازدادت

ا المحتاب الاعدار، وسعة رحمة الله بعباده ولطفه بهم، وبيان في المتخلفين عن الجهاد المجتمع حول المدينة المدنوة وتوسع دائرة النفاق، لا يظهر النفاق إلا إذا ازدادت واعتذار المتخلفين عن الجهاد وكذبهم، والدنيا ساترة والآخرة فاضحة.
واعتذار المتخلفين عن الجهاد وكذبهم، والدنيا ساترة والآخرة فاضحة.
الأعراب حول المدينة المنورة ومنهم المافقون ومنهم المؤمنون، والذي يبتمد عن العلم قلما العلم النفيا والأخرة .

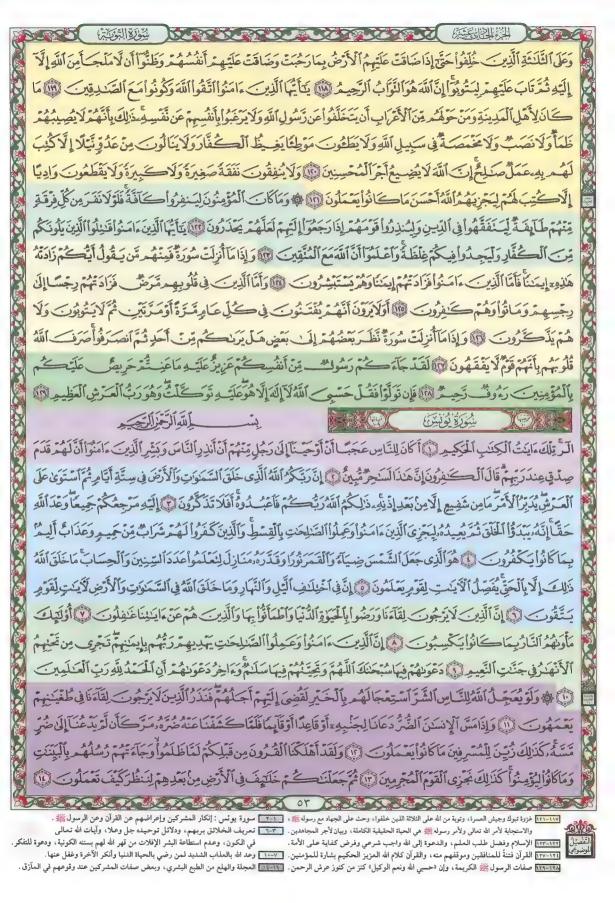

الْيُولِوْ الْوَائِدِينَا وَإِذَا تُنْكَ عَلَيْهِ مَا يَالْنَا بَيِّنَتْ فَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا أَثْتِ بِقُدْءَانٍ غَيْرِهَنذَآ أَوَبَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَنْ أَبَدِلُهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيٌّ إِنَّ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قُل لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ وَعَلَيْكُمُ وَلَآ أَذَرَكَكُمْ بِدِّ-فَقَكُدُ لِيَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِئَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ فَمَنْ أَظْلُمُ مِتَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا أَوْكَذَّبَ بِعَايِنَةِهَ إِنَّكُهُ وَلاَيْفَلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَكَايَنفَعُهُمْ وَكَايَعُونَا عِندَاللَّهِ قُلْ ٱتُّنَيِّتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبَّحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّــَةً وَحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلاكَلِمـُةُ سَبَقَتْ مِن رَيِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَغْتَلِفُونَ ۞ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ ٱلْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن زَيِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْفَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِ رُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّرٍ ۖ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرّآ ءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ٓءَايَا لِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرًّ إِنَّ رُسُلنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُو فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَ تُهَارِيحُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُواْ أَنَّهُمْ أُحِيط بِهِمِّ دَعُوا اللَّهَ عُنَاصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ ٱجَيَّتَنَامِنْ هَلَذِهِ عِلْنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ فَلَمَّا ٱنْجَلْهُمْ إِذَاهُمٌ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ يُكَأَيُّهُ ٱلنَّاسُ إِنَّمَابَغَيُكُمْ عَكَنَ أَنفُسِكُمْ مَّتَكَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِمُكُمْ فَنُنِيِّكُمْ مِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكُمْ إِلَيْنَامَ جِمُكُمْ فَنُنِيِّكُمْ مِمَاكُنتُهُ تَعْمَلُونَ ۞إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكُمْ آ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلُطَ بِهِۦنبَاتُ الْأَرْضِ مِمَايَأْ كُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَنُوحَيَّ إِفَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّ لَتَ وَظَرِبَ أَهَلُهَآ أَنَّهُمْ قَندِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنَهَآ أَمُّ فَا لَيَلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَنَلَمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُٱلْآنَيْتِ لِقَوْمِ يَنْفَكُرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَيْدِ وَيَهْدِى مَن يَشَآمُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْنَقِيمٍ ۞ ۗ لِلَّذِينَ ٱحْسَنُوا ٱلْحُسْنَى وَزِيَا دَةٌ وَكَل يَرَهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتُرُ ۗ وَلاذِ لَةٌ أَوْلَيْهَكَ أَحْمَبُ الْجُنَدَةُ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّعَاتِ جَزَاءً سَيِتَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرَهُ قُهُمْ ذِلَّةٌ أَمَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ كَأَنَّمَا أُغَشِيَتُ وُجُوهُ هُدَ قِطَعَامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِماً أُوْلَيَهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَتَشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمُ نَقُولُ لِلَّذِينَ ٱشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآ وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمٌّ وَقَالَ شُرَكَآ وَهُم مَّاكْنُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدُا بَيْنَنَاوَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّاعَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَىٰهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُوْا يَفْتَرُونَ ۞ قُلَ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنرَ وَمَن يُغْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُغْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْمَعْ فَقُلْ أَفَلَا نَتَقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْغَقُّ فَمَاذَا بَمَّدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالَ فَأَنّى ثَصّْرَفُونَ۞۞ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوّاْ أَنَّهُمْ لَايُؤْمِنُونَ ۞ قُلْهَلْ مِن شُرَكَايِكُمْ مَّن يَبْدَقُوا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُةٌ وقُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَقُواْٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهٌ وَفَلَ الْمَاكِنِ شُرَكَايِكُمْ مَّن يَهْدِي ٓ إِلَى ٱلْحَقِّ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ ٱفْضَنَ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ ٱحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّنَ لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَى ۖ فَمَا لَكُورُكُيْفَ تَعَكَّمُونِ ۖ ﴿ وَمَا يَنَيِّعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَايُعْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ مِمايقَعَلُونَ ۞ وَمَاكَانَ هَلَا ٱلْقُرَّءَ ٱنَّ أَنْ يُقَرِّرَىٰ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِينَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَنْبِ لَارَيَّبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَكِمِينَ 👣 أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلُ فَٱتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ ثَا كَذَبُواْ بِمَا لَمَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ء وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَلِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِ هِرٌّ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَاتَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ ـ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِّ ـ وَرَبُّكَ أَعَلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَتُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُمِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لا يَعْقِلُونَ ﴿ ا اقتراح المشركين تبديل آبات الله ومجادلتهم أنبياءهم بالباطل. ۲۸ مشهد لحال المشركين وشركائهم يوم الجزاء، وتبرؤ الشركاء من تابعيهم الماسنة منهج المشركين في الحياة وتعطيلهم لعقولهم، ونقض لضلالاتهم ولافتراءاتهم [٣٣-٣١] أدلة في حق الله على عباده، وبطلان عقائد الشرك والضلال. تقلب الإنسان وتحوله عن عبادة الله عندما يبسط الله له الرزق ورجوعه إلى الله في حال الشدة. ٣٦-٣١ أدلة على بطلان عقائد الشرك والضلال.

₹٢٥-٢٤ مثلٌ بالأرض وأهلها عند اقتراب الساعة والقيامة ، وضرورة التفكر بالآخرة دار السلام ودوامها . القرآن كتاب هداية وإعجاز، ومصدق لما في الكتب من قبله وكاشف لما فيها من تحريف، [٢٧-٢٦] مصير العباد يوم القيامة، ومكافأة المؤمنين برؤية الله، وعقاب الكافرين جزاءً بما كسبوا.

وليس لكافر أن يدعي مثله ولا بسورة من مثله ولو تعاون أهل الأرض فليس لهم ذلك.





🚻 نداء من الله إلى أهل مكة ومن حولها بلسان محمد 🗯 بالتفكر في ملكوت الله وتوحيده 🔨 🗚 التشريع الإلهي لموسى عليه السلام، ودعوته على فرعون وقومه انتصاراً لله ولدينه تعالى وعدم الإشراك به وعدم التضرع لأحد غيره سبحانه.

مزيمة فرعون ومن معه، ورجوع الظالم إلى الحق عند إفلاسه . 🚾 الضر والنفع بيد الله تعالى، ونداء للبشرية على لسان محمد ﷺ بالهداية . \_\_\_\_ سورة هود: القرآن الكريم معجزة كبرى في سبكه وإحكام آياته.

[٩٧-٩٤] منهج محمد ﷺ هو المنهج الحق، وتثبيت من الله تعالى لرسوله محمد ﷺ .

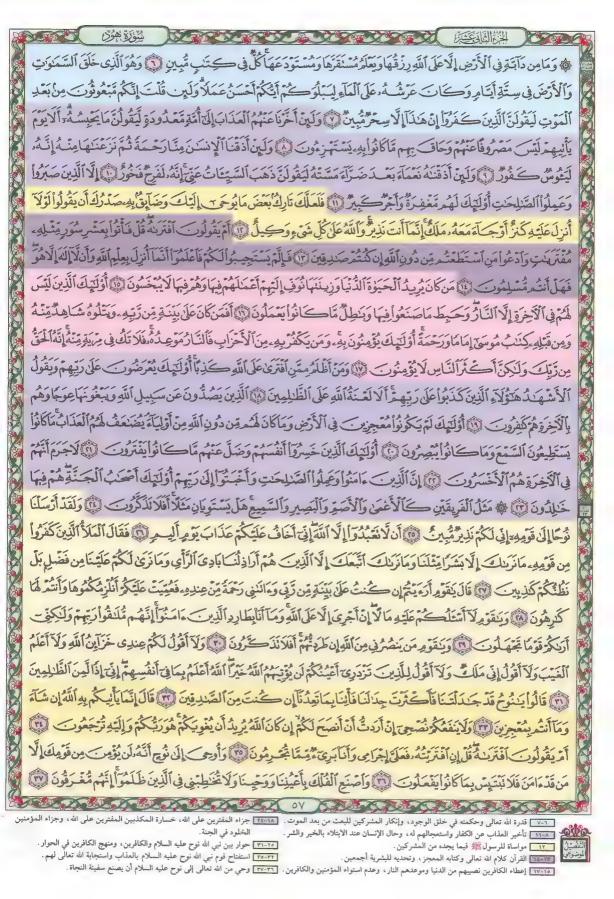

المُنورة المؤكرة وَيَصْنَعُ ٱلْفُلُكَ وَكُلَّمَا مُرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ - سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُم كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَا كُيْخُزِيهِ وَيُحِلُّ عَلَيْهِ عَذَاكُ مُّقِيمُ ١ حَتَى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ النَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلَ فِيهَا مِن كُلِّ زَفْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ أَلْقُولُ وَمَنْءَ امَنَّ وَمَآءَ امَنَ مَعَهُ وَ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ بَعْرِينَهَا وَمُرْسَنَهَآ إِنَّ رَقِى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِي مَقْرِي بِهِ مَ فِي مَوْجٍ كَالْحِبَ إِلِ وَنَادَىٰ ثُوحٌ ٱبْنَثُهُ وَكَابَ فِي مَعْزِلٍ يَنْبُنَيَّ ٱرْكَبِ مَعْنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ۞ قَالَ سَنَاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِيَعْصِمُنِي مِن ٱلْمَاءَ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيَّنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَيِهِ لَيَتَأَرَّضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَنْسَمَاءُ أَقِلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقَفِني ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقُوْمِ ٱلظُّلِلِمِينَ @ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعَدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحَكُمُ ٱلْحَكِمِينَ @ قَالَ يَسْنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَمِنَ ٱهۡلِكَ ۚ إِنَّهُۥعَمَلُ عَيْرُصَلِح ۚ فَلاَتَسَعُلْنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِۦعِلْمُ ۚ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَنهِلِينَ ۞قَالَ رَبِّ إِنِّ ٱعُوذُ بِكَ أَنْ ٱسْتَلَكَ مَالَيْسَ لِيهِ عِلَّهُ كَالِّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمِّنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنْوُحُ الْقِيطْ بِسَلَكِمِ مِنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَكَ أَمْمِ مِّمَّن مَّعَلَّكُ وَأُمَّمُ سَنُمَيِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَا عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ يَلْكَ مِنْ أَنْبَآءَ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهَاۤ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعَلَيْهَاۤ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذَآ فَأَصْبِرِّ إِنَّ ٱلْمَنْقِبِهَ لِلْمُنْقِينَ ۞ وَ إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًاْ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ وَإِنَّ ٱنتُمْ إِلَّامُفَّ مُّوْنَ ۞ يَنفَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُوْعَلَيُهِ أَجْرًا ۗ إِنَّ أَجْرِي ۖ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَفَيُّ أَفَلاَ نَعْقِلُونَ ۞ وَيَنفَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ ثُمَّةً ثُونُواْ إِلَيْهِ يُرْسِيلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَا رُا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلاَنْنَوَلُوَا مُجْرِمِين فَ قَالُواْ يَنهُودُ مَاحِثَتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِيَ ءَالِهَ نِنَاعَن فَوَّلِكَ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُوِّمِنِينَ ۞ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرِيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَةٍ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهِدُوٓ ٱلْيِّ بَرِيٓ ۗ يُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ۞ مِن دُونِيِّهِ-فَكِيدُونِ جَمِيعَاثُمَّ لَانْنِظِرُونِ ۞ إِنِّ تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَابَّتِهِ إِلَّا هُوَءَاخِذُا بِنَاصِينِهَٱ ٳڎؘۜۯۼۣ؏ؘڶۑڝڒڂؚۭؗۛۛۛۛۺ۫ؾؘقِيمۭ۞ٛ؋ؘٳڹۊؘڵۘۊؙڶۏؘۘڨؘۮٲڹۘڶۼ۫ؾٛڴؗڕ۠ڡؘۜٲٲ۫ۯڛؚڶؾٛۑڡ؞ٳڶؽڴٝٷؽۺؽڂ۫ڸڡٛٛڒؾۣۨٷٙڡٵۼؘؽۧڴڗٷڵٱڞؗۯۨۏؗ؞ؙۮۥۺؾٵۧ۠ٳڹؘۜۯێۣۨۨۼڮ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ أَمْنُ نَاجَيَّ نَاهُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْ مَةِ مِّنَا وَجَيَّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَيَلْكَ عَادُّجُ حَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوٓا أَمَّرُكُلِ جَبَّا رِعِنِيدٍ ۞ وَأَتَّبِعُواْ فِ هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَةُ وَيَوْمُ ٱلْقِيَمَةِ ٱلْآإِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ ٱلاَبْعُدُا لِعَادِقَوْمِهُودِ ۞ ۞ وَ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُر مِنْ إِلَهِ عَيْرُةٌ وهُوَ أَنشاً كُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وٱسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ ثُوبُوٓ الْلِيَّةَ إِنَّا رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْ كُنتَ فِينَامَرْجُوًّا قَبْلَ هَنذّاً ٱلنَّهْ لَمَ نَالَا أَنْ تَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآ أَثْنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِيِّمَا تَدَّعُونَاۤ إِلَيْهِمُهِ ۗ شَا لَا يَنقَوْ مِ أَرَءَيَتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَـٰةٍ مِّن زَّيِّي وَءَاتَننِي مِنْهُ رَحْمَةٌ فَمَن يَنصُرُفِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ ۚ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ۞ وَيَنقَوْ مِ هَنذِهِ ءَنَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةُ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓعٍ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِ دَارِكُمْ ثَلَثْةَ أَيّالِمٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ۞ فَلَمّا جَاءَأَمُونَا بَغَيَّتْ نَاصَلِكًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَـُهُ وِرِحْـمَةِ مِّنَّكَا وَمِنْ خِزِّي يَوْمِهِا فَإِنَّا رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيرُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيَرِهِمْ جَشِمِينَ ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهِمَّٱ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْرَةُهُمُّ ٱلَابْعَدُ الِثَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآهَ تَ رُسُلْنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْسَلَنَمُّاقَالَ سَلَنَمُّ فَمَالِيثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿ فَأَمَّارَءَ آأَيْدِيَهُمْ لاَتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةُ قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِلُوطٍ ۞ وَأَمْرَأَتُهُ وَقَابِهَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرَنْهَابِإِسْحَقَ وَمِن وَرَلُو إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ۞ ما حدال قوم نوح عليه السلام وسخريتهم منه لضعف تفكيرهم أبئ الله هود عليه السلام وقومه عاد، قصة أخرى فيها دعوة إلى عبادة الله وتوحيده

ابن نوح عليه السلام ولدُ عاق لنوح ولرب نوح، اعتقد نجاته بواسطة جبل فما ورد قبيح من قوم كفروا بالله لنبيهم، وعاقبة الكافرين الجاحدين. نفعه الجبل، ثم انتهت حياة الكافرين أجمعين الم عبدة الله صالح عليه السلام وقومه ثمود، ودعوة إلى عبادة الله وحدَّه، وتذكير بفضل الله

في الأهل هم المؤمنون، والكافر ليس من أهل المؤمن ولو ولله.

ونعمه، واستنكار قومه وكفرهم وإهلاك الله لهم.

هذه الأخبار بهذا الوضوح من مكنون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله.

قَالَتْ يَنَوْلَكَقَ ءَ أَلِدُ وَأَنْا عَجُوزُ وَهَلَذَا بِعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَالَشَقَ مُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُوۤ أَلَعَجِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكُنُهُ مَلَتَكُوهُ ٱهۡلَ ٱلۡبَيۡتِۚ إِنَّهُۥحَيدٌ تَّجِيدٌ ۚ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِرْهِيمَ ٱلرَّقِّ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجُدِلْنَافِي قَوْمِلُوطٍ ۞ إِنَّا إِرَهِيمَ لَحَلِمُ أَنَّ هُنِيبٌ ۞ يَكِإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَدَّ أَيْتُهُ، قَدْ جَآءَ أَمْرُرَيِكُ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُمَنْ دُودِ ۞ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوكِطُ سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُّعَا وَقَالَ هَلذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ، فَوَمُهُ رُبُمٌ رَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِّ قَالَ يَنقُوْمِ هَلَوُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ ٱطْهَرُلَكُمُّ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا ثُخَّرُونِ فِي ضَيْفِيٌّ ٱلْيَسَ مِنكُرُ رَجُلُّ رَشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِ بَنَاتِكَ مِنَ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعَامُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَافِ بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَنَعَامُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوَأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَىٰ رُكُنِ شَدِيدِ ۞ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ الْإِلْيَكَ فَأَسْرِ بِإَهْ لِلكَ بِقِطْحِ مِّنَ ٱلنَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُّ إِلَّا أَمْرَأَنُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابُهُمَّ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصَّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسَوَّمَةً عِندَرَيِّكٌ وَمَاهِي مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ بِبَعِيدِ ۞ ۞ وَإِلَى مَذَيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَّ إِنِّ أَرَبِحُم مِخَيْرِ وَ إِنِّ لْنَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْمِيطٍ ۞ وَيُنَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِّ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ يَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم ُّقْوِمِنِينَّ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم مِحَفِيظٍ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَايِعَبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْأَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَلِنَا مَا نَشَتَوُٓ أَإِنَّكَ لَأَنْ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ۞ قَالَ يَنَقُومِ ٱرَءَيْتُمْ إِنكُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰ كُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَاتَوْفِيقِيٓ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ۞ وَيَنقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوَمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِيحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَأَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّةً ثُوبُوّاً إِلَيْدًا إِنَّ وَإِنْ رَقِي رَحِيمُ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفَا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَهْطِي ٓ أَعَزُّعَلَيْكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَ رَبِي بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١٠٠ وَيَنْفُومِ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ سَوْفَ تَعْلَمُوبَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُو كَنَذِبٌّ وَٱرْتَقِبُوۤ إِنِّي مَعَكُمٌ رَفِيبُ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ ٱمْرُنَا جَيَّتَنَاشُعَيْبًا وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَدُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِيدِيَرِهِمْ جَنْثِمِينَ ۞ كَأَنْ لَمْيَغْنَوْاْ فِيمَ ۖ ٱلَّا بُعُدُ الِّمَذَيْنَ كَمَابَعِدَتْ ثُمُودُ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَا يَنِتِنَا وَسُلْطَنِنِ شَبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِـرْعَوْبَ وَمَلَإِيْهِ- فَأَنْبَعُواْ أَثْمَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِزْعَوْبَ بِرَشِيدٍ ۞ يَقْدُمُ قَوْمَهُ رَبِوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّكَارَ وَبِنْسَ ٱلْوِرْدُٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَلَاهِ عِلْعَنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِينَةُ بِثْسَ ٱلرِّقْدُٱلْمَرْفُودُ ۞ ذَالِكَ مِنْ ٱلْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ.عَلَيْكَ مِنْهَا قَآيِمُ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَلِكِن ظَلَمُوّاْ ٱَنفُسَهُمَّ فَمَآ ٱغَنٰتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُرَيِكٌّ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ۞ وَكَذَالِكَ ٱخْذُ رَبِّكَ إِذَآ ٱلْخَذَالْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَةُ إِنَّ ٱخْذَهُۥ ٱلِيمُ شَدِيدُ ۞ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيةُ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوْمٌ تَجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُّ مَّشْهُودُ اللَّهِ وَمَا نُؤَخِرُهُۥ إِلَا لِأَجَلِ مَعْدُودٍ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسُ إِلَّا ِإِذْنِكِ عَفْمِنْهُمْ شَقِيٍّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمْ فِهَا زَفِيرُ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَامَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ أِنَّ رَبِّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَلَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُونِ ۞ مراف في الفطرة السلام وأومه، انحراف في الفطرة السليمة وجريمة تستوجب 11-41 ملخص من قصة موسى عليه السلام وفرعون. 🗚 🗥 النبيُّ شعيب عليه السلام وقومه مُدين، وغاية الأنبياء والرسل أجمعين توحيد الله تعالى، 🕠 🗤 🌣 اجمال للقصص السابقة، وتدمير الله للأمم الظالمة. تفصيل لمصير الفريقين وخاتمة ليس بعدها خاتمة، وشقاء في عذاب جهنم. وأمر شعيب عليه السلام قومه بالعدل بالكيل والميزان والوفاء بالأمانات وعدم الفساد.



مكة وأمهال. مكة وأمهال. <u>تعالم ا</u>



ا وَمَا أَبْرَيْ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ كُوالشُّوِّ عِلْاَ مَارَحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبّي غَفُورٌ زَّحِيمٌ ﴿ وَمَا أَبْرَيْ فَالْمَالِكُ ٱلنَّوْفِ بِهِ ٓ ٱسْتَغْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلِّمَةُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينُ أَمِينٌ أَمِينٌ أَمِينٌ أَمِينٌ أَكِالُ اجْعَلِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَيْنَا مَن نَشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرًا لُمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْأَجْرُ ٱلْأَخِرُ ٱلْآخِرَةِ الْمَوْالِيَقُونَ ٧٠﴾ وَجَآءَإِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخُلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ وَلَمَّاجَهَ زَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتْنُونِي بِأَنِحُ لَكُمْ مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوِّكَ أَنِّ أُوفِي ٱلْكَيْلُ وَأَنَاْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَمْ تَأْتُونِيهِ عِفَلَاكَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَانَقْرَبُونِ۞ قَالُواْسَنُزُودُ عَنْـهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَعِلُونَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَنِيهِ أَجْعَلُواْ بِضَعْنَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٠ فَلَمَّا رَجَعُواً إِلَىٰ أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأَبَّا نَامُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا آخَانَا نَكُمُّ عَلَيه إِلّاكُمّا ٱمِسنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَخِسِهِ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَلِفِظُٱ وَهُوَاَرْحَمُ الرَّحِينَ ﴿ وَلَمَافَتَحُواْ مَتَنَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاحَتَهُمْ وَرَدَّتْ إِلَيْهِمْ قَسَالُواْ يَتَأْبَانَامَانَبْغِي هَٰذِهِۦبِضَعَنْنَارُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٌ ذَٰلِكَ كَيْلُ بَعِيرٌ ذَٰلِكَ كَيْلُ بَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنَ أَرْسِلَهُۥ مَعَكُمْ حَتَّى تُوْثُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْنُتُنِي مِعِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّآءَ اتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلُ ﴿ وَقَالَ يَنْبَيْ لَا تَدْخُلُواْمِنْ بَابٍ وَحِدٍ وَٱدْخُلُواْمِنْ أَبُوَٰبٍ مُّتَفَرِّقَكَّةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا يِلَيَّعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَـتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَاتَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَقْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنها وَإِنَّهُ لَذُوعِلْمِ لِمَا عَلَّمَنَكُ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا ٱخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَالْمَاجَهَ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ ٱخِيدِهُمُّ ٱذَّنَّ مُؤَذِّنُ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَنْرِقُونَ۞ قَالُواْ وَأَقَبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَنجَآءَ بِهِمِرِمُ لَنَا بِهِ-زَعِيمٌ ۞ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّاحِثْ نَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَدِوِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَاقُهُۥ إِن كُنتُمْ كَانِيينَ ﴿ قَالُواْ حَرَّوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَّ وُّهُ ، كَذَٰ لِكَ خَزِي ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَلَوْ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ ٱخِيئِّ كَنَالِكَ كِذْنَا لِيُوسُفَّ مَا كَانَ لِيأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا آَن يَشَآءُ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتٍ مَّن نَّشَآهُ ۖ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمِ عَلِيكُ ۞ هَ اَلْوَاْ إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُّ لَهُ مِن فَبَالٌّ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ ءَوَلَمْ يُبْرِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَ أَنَّا وَأَلنَّهُ أَعَلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَزِيزُ إِنَّ لَهُۥ أَبَاشَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدُنَا مَكَانَهُۥ إِنَّا نُرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَٰلِمُونَ ﴿ فَا مَا ٱسْتَيَّ مَسُواْ مِنْهُ حَكَصُواْ غِيَيَّا ۚقَالَ كَيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَبَ أَبَاكُمْ قَدْأَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُ مَ فِي يُوسُفَّ فَلَنْ أَبْرَ ۖ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِيٓ أَيۡ أَوۡ يَعۡكُمُ ٱللَّهُ لِيَّ ۖ وَهُوَخَيْراً لَكَيكِمِينَ ۞ٱرْجِعُوٓ اْإِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّادِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ ۞ وَسَّلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ ٱقْبَلْنَا فِهَا ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُوبَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله المُحكِيمُ وَتُوَكِّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَكَأْسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَّتْ عَيْـنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوكَظِيمٌ ﴿ فَا قَالُواْ تَأَلِنَّهِ تَفْ تَوُّاْ تَذْكُرُ نُوسُفَ حَقَّى تَكُونَ حَرْضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ٥٧ ٥٠ براءة وخروج من السجن إلى الملك وإقرار امرأة العزيز بما فعلت

د عن الما وخروج من السجن إلى الملك وإقرار امرأة العزيز بما فعلت.

من أمه وأبيه أنه ما زال حيا أم قضية الصواع، وتدبير من يوسف لاحتجاز أخيه بحيلة مفته المسلام على احتجاز أخيه دون معرفة إخوته به.

من أمه وأبيه أنه ما زال حيا أم وضيف عليه السلام المخوته، ومحاورة وأحداث جرت بينهم.

من صدق الأخ الأكبر وثباته على الوعد ووفائه بالمهد، وتنبيه لضرورة الصدق في الذه ل والفد المسلام الى أبيهم وتفاوض الإرسال أخيهم معهم.

عليه السلام إلى ربه، وإرساله أبناءه للبحث عن أخويهما.

V1-11 لقاء وتدبير بين يوسف عليه السلام وإخوته، وتبشيرٌ من يوسف عليه السلام الأخيه





۱۷-۱۱ له تعالى الحق وحقه على عباده عظيم، والله رب الخلق أجمعين ولا شريك له في خلق ولارزق، الم المراق كتاب الله تعالى نذيرٌ للعالمين، والرسول ﷺ واع إلى الله وإلى توحيده، والله المشركين وطلبهم للمعجزات وخزيهم وخسارتهم في المنيا والأخرة.



ٱلْمَتْرَأَكَٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَيْذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَمَاذَلِكَ عَلَىٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَيَكُرُواُ يلُّوجَمِيعًا فَقَالَ ٱلضَّعَفَ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُمْ تَبَعَّا فَهَلْ أَنتُم تَّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن مَنْ عُواْلُواْ لَوْهَدَىنَا ٱللَّهُ لْهَدَيْنَكُمُ مَّسَوَاً عُكَيْدَنَا أَجْزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ الشَّيْطَنُ لَمَا قَضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَلَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخَلْفَتُكُمْ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمُ فَاسْتَجَبْتُمْ لِلَّ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواَ أَنفُسَكُمْ مِّنَاأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيٍّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكَتُمُونِ مِن قَبَّلُ إِنَّ ٱلظَّلِيدِي لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴿ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنَّهُ لُرْحَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّ تَعَيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَمُ ١٠٠ ٱلَّمْ مَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِثُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَلَاءِ ۞ ثَوْقِ أَكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَيِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١٠٠ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثةٍ ٱجْتُثَتَّ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَارٍ ١٠٠ يُثَبِّتُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدَّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُ ٱللَّهُ ٱلظَّالِمِينُ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۖ ﴿ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ ثُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَادِ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَ أُوبِتْسَ ٱلْقَرَارُ ۚ فَي وَجَعَلُواْ يَلْهِ أَندَادًا لِيُضِلُواْ عَن سَبِيلِيُّهُ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى التّادِ ۞ قُل لِعِبَادِى الّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن فَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَنُلُ ۞ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءٌ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرُتِ رِزْقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُكُمُ ٱلفُّلُك لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِيَّةُ وَسَخَّرَكُكُمُ ٱلأَنْهَالِ وَسَخَّرَكُمُ ٱلأَنْهَالِ وَسَخَّرَكُمُ ٱلثَّمْسَ وَٱلْفَصَرَدَ إِبَايْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۞ وَءَاتَنكُم مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعَـُدُواْنِعْمَتَ ٱللَّهَ لَاتَّحْتُهُ وَمَ ٓ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَـ لُومٌ كَفَّارُّ ﴾ وَإِذْ قَالَ إِرَهِيمُ رَبِّ أَجْمَلُ هَلْذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَأَجْنُبْنِي وَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامُ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَعْيُرًا مِّنَٱلنَّالِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ رَمِنِي ٓ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورُ رَّحِيمٌ ۞ زَبَّنَا إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرَيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْلِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلْ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمَ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمَ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَأَرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ١٠٠٠ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنَ وَمَا يَغْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهِبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَّ إِنَّ رَبِّ لَسَمِيعُ ٱلدُّعَلَةِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّ فِي رَبِّنكا وَتَقَبَّلُ دُعَكَ هِ ۞ رَبَّنا ٱغْفِرْلِي وَلِوَلِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينِ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ١٤ وَلَا تَحْسَبَ كَ اللَّهَ غَلْفِلاَ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّلِلمُونِ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ اللَّهُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرَتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمَّ وَأَفْعِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ ٱخِّزْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ نُجِّبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّ جِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ ٱقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ١ وَسَكَنتُمْ فِمَسَكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوّا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالُ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُهُمْ وَعِندَاللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَاتَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَلا تَعْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَةً وَإِنَّا اللَّهَ عَنِيزُ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ يِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَقَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ إِن سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ هَذَا بَلَغُ لِّلْنَاسِ وَلِيُسْذَرُواْ بِهِ - وَلِيعَلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَلِيدٌ وَلِيلًا كُرَّاوُلُوا ٱلْأَلْبَبِ ٢٠ ١٠-١٩] الخالقُ المحاسبُ خلقَه ، و قدرته تمالي في الخلق والإيجاد ومعاقبة الكافرين ٣٤-٣١] بلاغ للمؤمنين بالإنفاق ورجاء ذلك في الآخرة، وتعريف الخلق بنعم الله وقدرته عليهم. المعلمة حوار بين أهل النار، وتبرؤ الشيطان من أتباعه يوم القيامة. <u>١٠-٣٥</u> بلاغ إبراهيمي، وتذكير بدعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، وخصوصية البيت مرب الأمثال في القرآن للتنبيه والموعظة ولبيان الحق، والمؤمن متصل بالله تعالى،

الحرام، ووجوب الإكثار من الدعاء والاستمانة بالله تعالى. والكافر منقطع عنه تعالى، والمؤمنون على حق بتثبيت من الله .

٣٠-٧٨ كفران النعم، ويكفر النعمة يحل الشقاء ثم المصير إلى النار.

قعلير إلهي وإندار من عذاب الآخرة ، وذلُ للظالمين وهلع وفزع. المعاندين، ونصر الله المعاندين، ونصر الله لرسله.







17.31813 وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَحْيَا بِهِ ٱلأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُرْ فِي ٱلْأَنْعُنِهِ لَعِبْرَةٌ تُشْتِيكُم مِّمَا فِي بُطُونِهِ ع مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِرِ لَبَنَا خَالِصًا سَآيِغَا لِلشَّنرِيينَ ۞ وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرُاوَرِنْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوَمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ ٱنِ ٱتَّخِدِي مِنَ ٱلِغِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ۞ ثُمَّكُي مِن كُلِّ ٱلثَّمَزَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَيِّكِ ذُلُكَّ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُّخْنَلِفُ ٱلْوَنْهُ وفِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ۞ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُرَّمُونَ فَاحْرُ وَمِنكُمْ مِّن بُرُدُّ إِنَّ أَرْدَلِ ٱلْمُمُرِلِكَ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيَّعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِٱلرِّرْقِ فَمَا ٱلَّذِيبَ فُضِّلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِ مْعَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَهُ مْ فِيهِ سَوَآءُ أَفَينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ ٱكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجُا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَزْوَ َحِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيِ ٱلْمَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِيْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ﴿ وَبِعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْنًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِيُوا لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَرُواَ التَّمْلَا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿ ضَرَبُ اللَّهُ مُثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَا يُقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَيْنِفِقُ مِنْدُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتُورِكَ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَضَرَبُ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَعَدُهُ مَا أَبْكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَكَ لُ عَلَى مَوْلَىٰهُ ٱيْنَكَايُوَجِّهِ لَّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَلْ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَهُوَ كَلْ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَلِلَوِغَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَدِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۖ وَٱللَّهُ ٱخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّ هَائِكُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَوَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ ٱلْمَيْرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاءِ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَأَيْمَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُنُوتِكُمْ مِنْ بُنُوتِكُمْ مَسَكُنَّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِن جُلُودِ ٱلْأَنْعَلِمِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيُومَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَنَعًا إِلَى حِينِ 🐼 وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِدُّ فِعْمَتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ ﴿ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنّما عَلَيْكَ ٱلْبَكَةُ ٱلْمُهِينُ ۞ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللّهِ ثُمَّرُينكِرُونَهَا وَأَحَةُ ثُرُهُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْكُلِ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْنَبُوبَ ﴿ وَ إِذَا رَءَا الَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنْظَرُونَ ۞ وَ إِذَا رَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآ اهُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُلُآءِ شُرَكَآ وَثَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ فَٱلْفَوَا إِلَيْهِمُ ٱلْفَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَنذِبُونَ ۞ وَٱلْفَوَاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِ ذِ ٱلسَّافَرَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أَمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍمٌّ وَجِثْنَا مِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنْوُلَآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِبَيْنَا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُذَى <u>وَرَحْمَةً وَبُثْثَرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْمَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِينَ وَإِيتَآيَ ذِي ٱلْقُرْفَ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنڪَرِ</u> وَٱلْبَغِيَّ يَعِظُكُمْ لَمَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأُوفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتَّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَمْ لَمُ مَا تَفْ عَلُوبَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلِهَا مِنْ بَعْدِقُوَّةٍ ٱنكَنَّا نَتَّخِذُوبَ أَيْمَنَنَكُّوْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنَ تَكُوكَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِفِي وَلَيْبَيِّانَّ لَكُوْيَوُمُ ٱلْقِينَمَةِ مَا كُنْتُوْفِيهِ تَخْلِفُونِ نَ وَلُوْسَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَكِحِدَةً وَلَلْجِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَثَتَعَأَنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وفي عمل أسراب النحل ونتاجها للعسل وفائدته للناس <u> ٨٩-٨٤</u> شهادة الأنبياء على أممهم يوم القيامة ، وتبرؤ من كل شرك وكفر ، وشهادة ال <u> ٧٧-٧٠</u> آيات الله تعالى ونعمه في حياة الناس وفي أرزاقهم وأزواجهم وذريتهم على أمته بتبليغ الدعوة، وموعظة الله لأمته ﷺ





المُنورية الأفضال ذَلِك مِمَّآ أَوْحَىٓ إِلَيْكَ رَبُّك مِنَ ٱلْحِكُمَةِۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَ اخَرَفَنْلَقَىٰ فِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مَذْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم إِلَّهِ يَنْ وَٱتَّخَذُ مِنَ ٱلْمَلَتِيكَةِ إِنْثَاۚ إِنَّكُمْ لِنَقُولُونَ قَوَّلُا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدَّ صَرَّفْنَا فِي هَذَاٱلْقُرَءَانِ لِيَذَكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانَفُورًا ۞ قُل لَوْكَانَ مَعَدُهُ ءَالِمُ ۗ كُمَا يَقُولُونَ إِذَا لَّا بَنَغَوْا إِلَىٰ ذِى ٱلْمَرْشِ سَبِيلًا ۞ سُبْحَنَتُهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كِيرًا ۞ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْحُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ۖ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِيَرْدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا خَفُولَا ﷺ وَلِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ بِٱلْآخِرَة حِجابًا مَّسْتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَ ٓءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرَّءَانِ وَحْدُهُۥ وَلَوْا عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ۞ غَتْنُ أَعْلَرُبِمَايَسْتَمِعُونَ بِهِ ٤ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُرِّبَعُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِامُونَ إِن تَنْبِعُونَ إِلَّارَجُلَامَّسْحُورًا ﴿ الْمُأْلِمُونَ إِنَا لَكُ صَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُواْ أَوِذَا كُنَاعِظْلمَا وَرُفَنَا أَوِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ قُلْ كُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ﴿ اللَّهِ خَلْقًا مِمَا يَحَكُبُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَنْيُ هُوَّ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوًّ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُوبَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَيَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُوبَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا۞ وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُوا ٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ يَنزَءُ بِيَّهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَابَ لِلإنسَٰنِ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞ زَبُّكُرْ ٱعْلَمُ بِكُرِّ إِن يَشَأَيْرَ حَمَّكُم ٓ أَوْ إِن يَشَأَيُعُ ذَبُّكُمْ وَمَآ ٱَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَرَيْكَ أَعَلَرُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّإِيِّينَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۞ قُلِٱدْعُواْٱلَّذِينَ زَعَمْتُممِّن دُونِهِۦفَلا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلصُّرِّعَنكُمْ وَلَا خَوِيلًا۞ أُوْلَيَكِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ ٱقَرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَةُ وإِنَّ عَذَابَ رَيِّكَ كَانَ عَذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهَّالِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ ٱوَمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًّا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِنْبِ مَسْطُورًا ۞ وَمَامَنَعَنَ ٓ ٱنَ ثُرْسِلَ يِٱلْآيَنَتِ إِلَّآ ٱن كُذَّبَ بِهَاٱلْأَوَلُونَ ۚ وَءَانَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُتِصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَأُومَانُرْمِيلُ بِٱلْآيَنَتِ إِلَّا تَغَوْبِهُ الْ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّك أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِي ٱرَيْنَكَ إِلَّا فِشْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِى ٱلْقُرْءَ انَّ وَخُنَوْ فَهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِسَ قَالَ ءَأَسْجُدُلِمنْ خَلَقْتَ طِيـنَا ۞ قَالَ أَرَءَيْنَكَ هَلَذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٓ لَبِنْ أَخَرَتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَ نِكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ عَلَيْهِم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَئِدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَنُ إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَ<u>كَيْهِمْ سُلْطَكُنُّ وَكَفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ۞</u> زَبُّكُمُ ٱلَّذِى يُزْجِى لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِى ٱلْبَحْرِلِتَبَنْغُواْ مِن فَضْلِقِهِ إِنَّهُ .كَات بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِٱلْبَحْرِضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ۞ ٱفَأَمِنتُمْ أَن يَغْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُوا لَكُوْ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ الْمَاتُمْ أَمْ أَوْيَنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةٌ أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكَفَرْتُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُواْ لَكُرْ عَلَيْنَا بِدِ-تِبِيمًا ١١٠ ﴿ وَلَقَدْكُرَّمَنَا بَنِيٓ عَادَمَ وَحَمَلَنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَنْتِ وَفَضَّ لْنَنْهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴿ يُومَ نَدْعُواْ كُلِّ أَنَاسٍ بِإِمَنِهِ مِّ فَمَنْ أُوقِي كِتَبْهُ، بِيَحِينِهِ فَأُوْلَكِيكَ يَقَرَهُ وِنَ كِتَبَهُمْ وَلَا يُظَلِّمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَاتَ فِي هَلَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلْيَاكَ لِنَفْتَرِي عَلَيْنَاكَ أَوْلَا أَنْ تُلَ لْقَدْكِدتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْءًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ قَنْكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَاتِّجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴿ لَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْنَا نَصِيلًا ﴿ لَكُ آیات الله تعالی سبب إیمان وسبب إهلاك، وإیمان العباد بالمعجزات حرز لهم من عذاب الله. قوحيد الله تعالى، والرد على افتراءات المشركين أن مع الله آلهة أخرى. ١١-٥٦ الشيطان أول متكبر بمعصية، وعداوة الشياطين للبشر عداوة غيبية ثابتة من أشد العداوات. ولاله المقطيقة موقف الكافرين من القرآن وعدم فهمهم له وتكبرهم على الحق. قدرة الله على عباده في كل أحوالهم، وضعف البشر والتجاؤهم إلى الله عند الشدة، ◄ عناد الكافرين وشبهتهم في البعث بعد الموت ، والرد عليهم. وإعراض أكثر الناس عن الحق عند الأمن والاستقرار، وتكريم الله تعالى للبشر بالعقل. وصية ربانية في البعد عن أسباب الخلاف. 🙌 جزاء كل إنسان عن عمله ومسؤوليته عنه يوم القيامة، وتأييد الله تعالى لرسوله ﷺ. صلة المؤمنون بالله دائماً وابتغاؤهم رحمته، والدمار والإهلاك نهاية الشرك بالله.



مم-٨٨] القرآن كلام الله تعالى ومعجز للعباد جميعاً. ١٠٠٠ الكفر عناد بالباطل وماديةٌ في التفكير، وطلب المشركين المعجزات جهالة منهم.

📆 الله المشركين بما يفترون على الله على مفتاح كل قول، وإنذار المشركين بما يفترون على الله،

وتبشير المؤمنين بالأجر الحسن، وحرص النبي ﷺ على هداية قومه.

WELLIAM TO THE STATE OF THE STA مَّا أَمْم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبْآيِهِمُّ كُبُرَتْ كَلِمَةٌ تَغَرُّجُ مِنْ أَفَوْهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّاكَ ذِبًا ﴿ فَأَكُ لَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَكِ هِمْ إِن لَّمْ يُوْمِنُواْ بِهَلَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا إِنَسَبْلُوهُوْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۞ وَإِنَّا لَجَعِلُون مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَنَبُ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِكَا نُواْ مِنْ ءَايِنتِنَا عَبَسًّا ۞ إِذْ أَوَى ٱلْفِتْ يَةَ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَآ ءَايْنَامِن لَّذُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّ غَلْنَامِنْ أَمْرِنَا رَشَـدًا ۞ فَضَرّ يْنَاعَلَىٓ ءَاذَا نِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَوَأَيُّ لَغِزَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالِبِشُوَّا أَمَدًا ۞ خَنُ نَقْصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم مِالْحَقَّ إِنَّهُمْ فِسْيَدُّ ءَاصَنُواْ بِرَبِيهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدُى ۞ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ السَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَدْعُواْ مِن دُونِهِ ۗ إِلَهُ ٱلْقَدْ قُلْنَآ إِذَا شَطَطًا ﴿ هَنَوُلآء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ ءَالِهَةُ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ مِ بِسُلْطَنِ بَيْنِ فَكَنْ أَظْلُمُ مِمَّنِ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كُذِبًا ١٠٠ وَإِذِ ٱعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَايَمْ بُدُونِ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُهِ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرْلَكُمْ رَبُّكُم مِن زَّحْمَتِهِ - وَيُهَيِّيْ لَكُو مِنْ أَمْرِكُو مِرْفَقًا ١ ، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّوُرُعَن كَهْفِ هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَ إِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجَوَةٍ مِّنةُ ذَالِكَ مِنْ ءَاينتِٱللَّهِ مَن يَهْدِٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهْمَدُّ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلُهُ وَلِيَّاكُمْ شِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَكَاظُا وَهُمْ رُفُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكُلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدْ لَوَٱطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُوَلَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِثْتَ مِنْهُمْ رُغْبًا 🚳 وَكَذَلِكَ بَعَثْنَكُمْ لِيكَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمُّ قَالَ قَايِلُّ مِنْهُمْ كَمْ لِيثْنُكُّ قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَمِثْنُمُ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْمَنْظُرْ أَيُّهَا ٱزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْقِرَكُمْ مِيزْقِ مِنْــُهُ وَلْيَتَلَطْفُ وَلَا يُشْعِرُنَّا بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُو يَرْجُمُوكُمْ أَوْيُعِيدُوكُمْ فِي مِلْيَهِمْ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذَا أَبَكُ اللَّهِ وَكَلَّاكُ أَعْلَمُنَّا عَلَيْهِ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعَدَاللّهِ حَقَّ وَأَنَّ ٱلسّاعَةَ لَارَيْب فِيهَآ إِذْ يَتَنُ زَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنْيَنَاً رَبُّهُمْ أَعْلُمْ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٓ أَمْرِهِمْ لَنَـتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مِّسْجِدًا ١١٠ سَيقُولُونَ ثَلَثْةٌ رَّابِعُهُمْ كَلَبْهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجَمًا ؠۣٱڵۼؘێٮؚۜؖۏۘؽڨؗۅڷٛۏڹؘڛۘڹ۫ۼڎٞۘٷؘٵڝؗڹؗؠؙؗؗؠؙڴڹؙۿڂۧۛڨؙڶڒٙؾۣٵۧۼؙۘؗؠۼڐڗۣؠؠ؞ڡۜٵؽۼڷڞۿڔٳڵۜٲۼڶڽڵؙڣؘڵٲڎؙۘۘۘ۠۠۠۠۠ڡٵڔڣؠۣؠؠٙٳڵۜٳڝ۫ڵٷڵٳڝؘٛڗڣڮٵۘڰڵۺۜؾڣۧؾؚڣۑۿؚ؞ مِّنْهُمْ أُحَدُّانَ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَاْيْءِ إِنِّ فَاعِلُّ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَكَ إِذَانَسِيتُ وَقُلْ عَسَىٓ أَن يَهْدِيَنِ رَبِي لِأَقْرَبَمِنْ هَٰذَارَشَدُا ۞ وَلَيِثُواْ فِ كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِانَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُواْتِسْعًا ۞ قُلِٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَالِبَثُواْ لَهُ.عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَبْصِرْبِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُ مِين دُونِيهِ عِن وَلِيّ وَلَايُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ الْحَدَّا ۞ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكَلِمَنتِهِۦ وَلَن يَجِدَمِن دُونِهِۦمُلْتَحَلَّا ۞ وَٱصْبِرِنَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدُوةِ وَٱلْمَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةُ. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ثُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآوَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَاقَلْبَهُ. عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَيْهُ وَكَاكَ أَمْرُهُ. فَزُطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيَكُرٌّ فَمَنهَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّآ أَعْتَدْنَالِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَآ وَلِنيَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٍ كَٱلْمُهْلِيَشِّوى ٱلْوُجُوهَ بِثْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ-ءَامَنُواْوَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلًا ۞ أَوْلَتَهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَعْرِي مِن تَعْنِيمُ ٱلْأَنْهُ نُرُيُحَلِّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيُلْبَسُونَ ثِيابًا خُضْرًا مِّن سُندُسٍ وَ لِسَتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ١ ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثُلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِيَنْهُمَا زَرْعًا ١ كُلْتَا ٱلْجُنَّنَيْنِ ءَانْتَأْ كُلُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنَّهُ شَيْئًا وَفَجِّزَا خِلْلَهُمَا نَهُزًا ١٠ وَكَاكَ لَهُ ثُمَّرُ فَقَالَ لِصَيْحِيهِ وَهُوَيْحًا وِرُهُ وَأَنْا أَكُثُرُ مِنكَ مَا لا وَأَعَزَّ نَفُرًا ، الكهف، ومعجزة إلهية الأصحاب الكهف، والفرار باللين أعظم ما تعالى الله تعالى هو مفتاح التوفيق، ورد فعل الإنسان لنشيئة الله تعالى. يفعله العبد، ونَسَبَ الحقُ تعالى الإيمان إليهم ثم نَسَبَ زيادة الهدى إلى رحمته وفضله. [٢٦-٢٧] مدة إقامتهم في الكهف

١٠-١٧ توفيق الله تعالى يحف بالذين يؤمنون به في كل زمان وكل مكان، وحوار بين أصحاب الامر بتلاوة القرآن والنمسك به أمر إلهي مقدم على كل شيء في الوجود.
 الكهف، والأمر بالتلطف أمر من روح الشريعة الإسلامية، والمحذر والفطنة من أساسيات الدين. ١٣-١٣ صور من عذاب الظالمين يوم القيامة، ووصف لنميم المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة.

CHECK THE CONTRACT OF THE CONT <u>وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوظَ الِمُّ لِنَفْسِهِ عَ</u>قَالَمَآ أَظُنُّ أَن يَبِيدَ هَذِمِهِ أَبَدُا۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةَ وَلَهِن زُّدِدتُ إِلَىٰ رَقِي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ۞ قَالَ لَهُ. صَاحِبُهُ. وَهُوَيُحَاوِدُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّبِكَ رَجُلًا ۞ لَنِيكَنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَيِّ أَحَدًا ١ فَ وَلُولَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ اللَّهُ لَا فُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَرِفِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لا وَوَلَدًا ١ فَ فَعَسَىٰ رَيِّ أَن يُؤْتِينِ خَيْراً مِن جَنَيْكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أَوْيُصِبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ. طُلَبُ اللَّهُ وَأُحِيطُ بِثُمَرِهِ فَأَصْبَحُ يُقَلِّبُ كُفِّيهِ عَلَى مَأَأَنفَقَ فِهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيَّنني لَرَأْشُرِكُ برَيِّيٓ أَحَدًا إِنَّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ، فِثَةٌ يَنصُرُونَهُ ومِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنغَصِرًا ﴿ هُمَا لِكَ الْوَلَيَةُ لِلَّهِ الْحَقَّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلُا لَخَيَوْهَ الدُّنْيَا كُمّاتٍ ٱُنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَٱخْنَلَطَ بِهِۦ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَانَذْرُهُ ٱلرِّيَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا ﴿ إِنَّ ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَٱلْبَقِيَنْتُ ٱلصَّلِحَنْتُ خَيْرُعِندَدَيِّكَ ثُوَابًا وَخَيْرُ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسُيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ نَعَادِر مِنهُمْ أَحَدُالْ فِي وَعُرِضُواْ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ حِثْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَزَّةً بِلْ زَعَتْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ﴿ وَوُضِعُ ٱلْكِنْبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوْيَلُنَا مَالِ هَنَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبَيرةً إِلَّا أَحْصَلها وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرَا وَلَا يَظْلِدُ رَبُّكَ أَحَدًا ١١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓ اْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِيِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَيِّهِ؞ أَفَنَتَّ خِذُونَهُ. وَذُرِيَّتَهُ وَأُولِيَّاءَ مِن دُونِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوًّا بِشَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۞ ۞ مَّا أَشْهَد تُهُمْ خَلْقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنشيهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَا لمُضِلِينَ عَضْدًا ١٠ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكاتِي مَالَّذِينَ زَعَمتُمْ فَلَعَوْهُمْ فَلَتْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُمَّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ١٠٠ وَرَءَ الْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓ اْأَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْعَنَّهَا مَصِّرِفًا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَاٱلْقُرْءَ اِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍّ وَكَانَ ٱلْإِنسَنَ أَكْثَرَشَيْءِ جَدَلًا ١ ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْجَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّايِنَ أَوْيَالِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ فَهَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَبُحُندِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِٱلْغَقَّ وٱتَّخُذُوٓاْءَاكِتِي وَمَٱأَنذِرُواْهُزُوا ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ذُكِّرِ مِاكِتِ رَبِمِهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنِسِي مَاقَدَّمَتْ بِلَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِيتًا أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي َءَاذَاهِمْ وَقُرَّا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓ أَإِذَا أَبَدًا ۞ وَرَثُيكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوٓاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مَّوْعِدُ لَن يَحِدُواْ مِن دُونِهِ عَمُّوبِلا ١٤٥٥ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُننَهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَالِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدُا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى ٓ أَبِلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِي حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَانَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخُذُسَبِيلُهُ دِفِي ٱلْبَحْرِسَرَيَّا ۞ فَلَمَّاجَاوَزَا قَالَ لِفَتَـنْهُ ءَالِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَلْذَانصَبَا۞ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّ نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُةً وْوَأَتَخَذَ سَبِيلَهُ. فِي ٱلْبَحْرِيجَبًا ۞ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغٌ فَأَرْتَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ١١ فَوَجَدَاعَبْدُامِّنْ عِبَادِنَاءَ الْيُنَاهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَاهُ مِن لَّذُنَّاعِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ مُوسِي هَلْ أَتَبْعُكَ عَلَى أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُعَلَى مَالْرَ تُحِطْ بِمِحْبُرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِيسَنَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْنَهَا لِنُعْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمْ أَقْلَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ لَا ثُوَاخِذْنِي بِمَا تُ وَلَا تُرْهِقِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٠ فَأَنطَلَقا حَتَى إِذَا لَقِيا غُلَمًا فَقَنلَهُ، قَالَ أَقَنلَتَ نَفْسًا زَكِيَّةٌ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِنْتَ شَيْءًا ثُكُرًا ١٠

₹ صور من يوم القيامة، الحشر والحساب، وعدم غياب أحد من البشر عن موعد الله، الله وعدم نسيان أي حمل خيراً كان أو شراً، والعدل هو أساس الحساب في الآخرة.

◄ عضاد الظالمين وإعراضهم عن آبات الله، وعظيم عفو الله ورحمته بعباده.
 ٢٠٧٠ قصة موسى والخضر عليهما السلام.



المال مورة مريم: أقسة زكريا عليه السلام، والمؤمن يحب الاينقطع الحير من نسله، ورحمة الله تعالى المحدود لها ولا تتوقف عند أسباب الدنيا.

قصة ذي القرنين، و ذر القرنين حاكم مؤمن بالله، والتمكين في الأرض للصالحين الاقويا.
 والمقاب لا يكون إلا بظلم وتعد، والإيمان بالآخرة ملاصق لكل عمل.

٩٨-١٠] بناء ذي القرنين لسد يأجوج ومأجوج، وخروجهم عند اقتراب الساعة.







<u>١٩-٠١</u> معركة الحق والباطل، السحرة مع فرعون، وموسى عليه السلام ومعه الله تعالى، <u>١٨٠٠٠</u> نذاء إلى بني إسرائيل من الله تعالى وتعريفهم بالنعم وأدب السحرة مع موسى عليه السلّام وهو سبب هدايتهم، وغلبة الحق على الباطل. 🔼 🗠 موعد موسى عليه السلام مع ربه وميقات التوراة والتعاليم، وضلال قومه من بعده.





] سورة الأنبياء :اقتراب يوم القيامة وغفلة البشر وإنكارهم للحساب الشرك بالله أو ادعاء الألوهية مع الله. الكافرين على رب العالمين باستحالة إرسال بشر، ونصرة الله لرسله. العقاب الإلهي في الدنيا وإهلاك الأمم الظالمة ٣٥-٣٠ آيات الله في الكون وبراهين علمية على قدرة الله تعالى ، و الباقى هو الله وحده .

٢٠-١٦ حكمة الله في خلقه ونصره للحق ودحض الباطل، وخضوع المخلوثات لله تعالى.

المسركين والرد عليهم.

📆 جهالة الكافرين وتماديهم بمعاداة الرسول ﷺ ووعد الله تعالى لهم بالعذاب.

الله تعالى المقتدر، والعباد مقهورون له، وعدم نصر الآلهة لمن كأن يعبدها.

ELYTINIS CONTROLL DE LA CONTROLL DE قُلْ إِنَّـ مَآ أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَّ وَلَا يَسْمُعُ ٱلصُّمُ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١٠٠٠ اللهِ وَلَين مَّسَّتْهُ مِنْفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُكِ يَنَوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَيَضَعُ ٱلْمَوْزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا ثُظْ لَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَ الْحَبَّةِ مِّنْ خَرْدِلِ أَنْيْنَابِهَاۚ وَكُفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ۞ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ ٱلْفُرْقِانَ وَضِيّآءُ وَذِكْرًا لِلْمُنِّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشُوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَذَا ذِكْرُمُّبَارِكُ أَنزَلْنَكُٓ أَفَأَنتُمْ لَكُ مُنيكرُونَ ۞ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشُدَهُ ومِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِمَاهَنذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُرهَا عَكِمَتُونَ ١ قَالُواْ وَجَدْنَا عَاجَاءَ نَاهَا عَبِيدِينَ قَالَ لَقَدْ كَنْتُمْ أَنْتُمْ وَ عَابَ آ وُ كُمْ فِي صَلَالِ مُّبِينِ فَ قَالُواْ أَجِثْنَنَا بِٱلْحَقّ أَمَأنت مِنَ ٱللَّعِينَ ﴿ قَالَ بَلَ رَبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَناْعَلَى ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّنْ هِدِينَ ۞ وَتَٱللَّهَ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُم بَعْدَ أَنْ تُولُّواْمُدْبِرِينَ ۞ فَجَعَلَهُ مْجُذَا إِلَّا كَبِيرًا لْمُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونِ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَنَا إِعَالِهِ تِنَآ إِنَّهُ وَلِينَ الظَّلِلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ۞ قَالُواْ فَأَتُواْبِهِ- عَلَىٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُون شَي قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَنذَا بِعَالِمَتِ نَايَكَإِبْرَهِيمُ ١ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ. كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُوبَ ۞ فَرَجَعُواْ إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوّاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ثُمَّ ثُكِسُواْ عَكَن رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَدُوُكُا ٓ عِينطِقُوبَ ۞ قَالَ أَفَتَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۞ أَفِّ لَكُمْ وَلِماتَعْ بُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُوبَ ۞ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُمْ إِن كُننُمْ فَعِلِينِ ۞ قُلْنَا **يَننَارُ كُونِ بَرْدًا** وَسَلَتُمَّا عَلَىٓ إِبْرَهِيمَ ١ وَأَرَادُواْبِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَعَيَّنَتُ وُلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُكُنَافِيهَ اللَّعَالَمِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ۞ وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰ وَكُولُوا لَكَا عَلِيدِينَ ۞ وَلُوطًاء الْيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبِ وَٱلِّي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَكَيِثُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَكْسِقِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَكُ فِي رَحْتِينَآ إِنَّكُهُ مِنَ ٱلصَّبَالِحِينَ ۞ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَكَ وَأَهْلَهُ وَمِنَ أَنْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِيبَ كَذَّبُواْ مِثَالَاتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْعِينَ ﴿ وَدَاوُدُوسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحُرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿ فَفَهَمَّنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا وَسَخَرْنَا مَعَ دَاوُردَ الْجِبَالَيْسَيِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَكِلِينَ ۞ وَعَلَّمَنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكَمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِّنَا بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكُنَا فِهِ أَوَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ١ وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكٌ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ١ ﴿ وَأَيُّوبِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَكَشَفْنَا مَايِهِ مِين ضُرٍّ وَءَاتَيْنَكُ أَهْلَهُ، وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَنبِدِينَ ۞ وَإِسْمَنِعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّنبِرِينَ ۞ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِرَحْمَتِنَآ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَلَضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَعَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِ ٱلظُّلُكَتِ أَن لآ إِلَكَ إِلاّ أَنتَ سُبْحَنبَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، وَنَجَيَّنَكُ مِنَ ٱلْغَيِّر وَكُذَالِكَ نُحْجِي ٱلْمُوْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيّاً إِذْ نَادَىٰ رَيَّهُ رَبِّلَاتَ ذَرْنِي فَكُرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ وَيَحْيَل لَهُ وَ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبُ اوْرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَشِعِينَ ۞ ٧٧-٧٦ نوح عليه السلام وقومه، واستجابة الله تعالى دعاء أنبيائه. عدل الله تعالى، وغفلة البشر، وتأثرهم بالعقاب. ٨٧-٧٨ آل داود الأنبياءُ الملوك ومعهم معجزات إلهية كبيرة وتسخير الله لهم مظاهر الكون. ١٠-٤٨ إنزال التوراة على موسى وهارون عليهما السلام. ٨٦-٨٢ أيوب عليه السلام النبئ الصابر، وذكر لبعض الأنبياء عليهم السلام. [١٥-١٦] إبراهيم عليه السلام الرجل الكامل صاحب الحجة والبرهان، وحواره مع قومه. ٨٥-٨٧ يونس عليه السلام وسر دعوته المجابة. ٧٣-١٩ نجاة إبراهيم عليه السلام، ونصرة الله تعالى لأنبيائه.

٧٤ لوط عليه السلام وقومه، والعلم هو العلم التافع.

٩٠-٨٩ زكريا عليه السلام العابد الطائع لله تعالى.



القيامة موعدُ اجتماع الخلق واقترابها بظهور يأجوج ومأجوج. ٧-٥٠ براهين وأدلة إيمانية على خلق النفس البشرية وقدرة رب البرية، والساعة واقعة لا محالة.

المؤمنين ونجاتهم من النار. المومنين ونجاتهم من النار. المومنين الصادقين. ١١٢-١٠٧ محمد ﷺ خاتم المرسلين ورسالته رحمة للعالمين.

الما الضلالة والكبر وجدالهم بالباطل، وجزاؤهم يوم القيامة.

🛍 🎏 مصير المؤمنين المتقين يوم القيامة، ونصر الله لرسوله محمد ﷺ.





مستقيم، ويوم الفيامة هو يوم الفصل، فالذين آمنوا إلى جنات النعيم، وللكافرين عذاب أليم. 📆 📆 بيان لضعف المشركين وشركانهم، وقوة الله وقدرته على خلقه، واصطفاء الله تعالى لملرسل. مه الله المواقع الله الله عمل عظيم، ومكافأة المهاجرين وجزاؤهم، وجواز دفع 🔫 ٧٠-٧٧ نداء للمؤمنين إلى الصراط المستقيم، والاستعانة بالله تعالى .



عبان لسنة الله في إهلاكُ الكافرين، وإرسال الرسل وتكذيب أقوامهم لهم واحد عنه موسى وأخاه هارون عليهما السلام، وتكذيب فرحون وقومه وإهلاك الله لهم.

۲۲-۱۷ إرشاد للخلق في عجيب صنعه تعالى في خلق السموات والأرض ونعمه تعالى عليهم الإيمان خلف ركبَ الأنبياء والاقتداء بهم، وابتلاء الله تعالى للناس، وسبيل المؤمنين ٣٠-٢٣ نوخ عليه السلام وقومُه، والتوحيد غاية الأنبياء جميعاً، والتكذيب والجحود بآيات الله في خشيتهم الله وعدم الشرك به .

طريق الكافرين، ونجاة نوح عليه السلام مع المؤمنين من قومه.

وَٱلَّذِينَ يُؤَتُّونَ مَآءَاتُواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةُ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّمَ رَجِعُونَ ﴾ ﴿ أَوْلَتِيكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَبِقُوبَ ﴿ وَلَا ثُكِّلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِنَابُ يَنطِقُ بِالْحِقِّ وَهُرُلا بُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي عَمْرَةٍ مِنْ هَنذَا وَلَمْمٌ أَعْمَلُ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمُ لَهَا عَنمِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَآ أَخَذْنَا مُتَرْفِيهِم بِالْفَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْتُرُونَ ۞ لَا تَجْعَرُواْ الْيُوٓمَّ إِنَّكُمْ مِنَّا لَانْصَرُونَ ۞ قَدَكَانَتْ ءَاينيِي نُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَكَنَا أَعْقَابِكُمْ نَنكِحُمُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِمِيسَنِمِرًا تَهْجُرُونَ ۞ أَفَلَرَيَّدَّبُّوا ٱلْفَوْلَ أَمْجَأَهُمُ مَّالَرَيَأْتِ ءَابَآءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمْلَمْ يَعْرِفُواْرسُولُمُ فَهُمْ لُهُ.مُنكِرُونَ ١ أَمْرِيَقُولُونَ بِهِ عِنَةً أَبُلْ جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ وَأَكَثَّرُهُمُ لِلْحَقِّ كَلِهُونَ ﴿ وَلَوِٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَلُوتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ ﴾ بَلْ أَنْيَنَاهُم بِذِكِ هِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُعْرِضُون ۞ أَمْرَتَنَاكُهُمْ خَرْجَا فَخَلِجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ وَلِنَّكَ لَتَدَّعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوَّمِنُونَ ﴾ وَلَوَرَحْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِّن ضُرِّ لَلَجُواْ فِي طُغْيَئِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَاٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَنَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَّحْنَاعَلَيْهِم بَابًا ذَاعَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُواَ ٱلْذِي ٓ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَدَرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ﴿ وَهُو الْذِي ٓ الْمُصَالِّمُ وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّ وَهُوَ ٱلَّذِي يُعْيِءُ وَيُعِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَا يَّإِلَّا لَاتَعْقِلُوبَ ﴿ مَنْ بَلْ قَالُواْ مِثْلُ مَاقَـالُ ٱلْأُوَّلُونِ ﴾ قَالُوٓاْ أَءِ ذَامِتْـنَاوَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدْوُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنا هَنَدَامِن قَبَلُ إِنْ هَلْأَٱ إِلَّا أَسْنَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ قُل لِمِنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ آإِن كُنتُم تَعَامُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ فَا قُلْ مَن زَّتُ السَّمَعُوتِ السِّبْعِ وَرَبُّ الْمَحْرِشِ الْعَظِيمِ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَ لَا نَتْقُوبَ ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَيَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَمَّامُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَى تُسْحَرُونَ ﴿ مَا أَنَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَندِ بُونَ ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَاكَاتَ مَعَهُ رَمِنْ إِلَيَّةٍ إِذَا لَّذَهَبَكَّمْ إِلَىٰهٍ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ سُبْحَن ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ عَلِيمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ حَمَّايُشْرِكُور ﴾ ﴿ قُل زَّتِ إِمَّا تُرْيَةِي مَا يُوعَدُون ﴿ وَكَل جَعْمَ لَني فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّنلِمِينَ ﴿ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيكَ مَانِعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ ﴿ الْوَفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِتَةَ خَنُ أَعَلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هُمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ كَا مُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ﴿ حَقَّ إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ﴿ اللَّهِ الْعَلِّيَّ أَعْمَلُ صَلِحًافِيمَا تَرَكُتُ كَلَّ إِنَّهَا كِلِمَةٌ هُوَقَا يِلُهَا وَمِن وَرَآبِهِم بَرَنَ ۚ إِلَى يَوْرِبُعَثُونَ ۞ فَإِذَاثِفِحَ فِٱلصُّورِ فَلَآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِ لِم وَلاَيْسَاءَلُونَ إِنَّ فَمَن تُقَلَّتَ مَوْزِينُهُ. فَأُولَيْهَكُ هُمُ ٱلْمُقْلِحُوبَ إِنَّا وَمَنْ خَفَّتَ مَوْزِينُهُ. فَأَوْلَتِيكَ الَّذِينَ خَسِرُوٓ أَلَفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِادُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمُنَّا وَهُمْ فِيهَا كَلِيحُونَ ۞ أَلَمْ تَكُنْ اينِي تُنْالَ عَلَيْكُوْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا صَآلِيكِ إِنَّ أَنْ أَغْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُذْنَا فَإِنَّا ظَلِيمُونِ ﴿ إِنَّهُ وكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونِ رَبُّنَآءَ امَنَّا فَأَغْفِرْ لِنَا وَأَرْحَمْنا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرِّحِينَ ۞ فَأَتَّخَذْتُمُومٌ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١١﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيُومِيمَا صَبُوَّا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآيِرُونِ ١٠٠٠ ١١﴾ قَلَ كَمْ لِيثَتْمُ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْ لِيَثْنَا يَوْمَا أَوْيَعْضَ يَوْمِ فَسَعُ لِٱلْعَآدِينَ ﴿ قَالَ إِن لِبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خُلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْمَا لَاتْرْجَعُونَ ١٠٠ فَتَعَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْمَرْشِ ٱلْكَوْرِ ١٠٠ وَمَن يَدْعُ مَعُ ٱللَّهِ إِلَىٰ هَا اخْرَكَا بُرْهِكَنَ لُهُ رِبِدِ فَإِنَّمَا حِسَا بُهُ رِعِندَ تَقِيَّةِ إِلَّ أَهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ١١٠ وَقُل زَّبِّ اغْفِرُ وَأَنْ حَمْرُ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلزَّحِينَ ١١٨

۷۲-۷۷ طريق الضلال هو طريق المشركين، وغفلتهم وإعراضهم عن الإيمان وكراهيتهم لاعتزال الظالمين والاستعادة بالله من شركل ذي شر. للحق وأخذ الله لهم بالعذاب. للحق وأخذ الله لهم بالعذاب. المعالم الكافرين لآيات الله بالطب المعالم على عالم عليهم في كل شيء، وإنكار الكافرين لآيات الله بالطب بالرجوع إلى المذنيا واعتراف بالانحراف في الحياة الدنيا، وتبكيت لهم العرب المعالم عليهم في كل شيء، وإنكار الكافرين لآيات الله بالطب بالرجوع إلى المذنيا واعتراف بالانحراف في الحياة الدنيا، وتبكيت لهم

وأدلة على وجود الله تعالى ونفي الشركاء عنه مسبحانه."

السخريتهم من المؤمنين، وفور المؤمنين. والأسلوب المسبحانه."

كلام النبوة أثناء تأدية الرسالة، والأسلوب الحسن هو الأسلوب النبوي، وتوجيه المعادة البشرية، وتعظيم الله وتوحيد، والدعاء المستمر لله تعالى بالمغفرة والرحمة.



**沙川以近** وَأَنكِحُواْ الْأَيْنَكَ مِنكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَلِمَآيِكُمْ إِن يكُونُواْ فَقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِقٌ وَاللَّهُ وَسِمُّ عَلِيمٌ ﴿ آَنَ وَلَيسَتَغْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَعِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِقِ عَ ٱلَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ فَكَارِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيَّءَاتَـٰكُمْ وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَيَنتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنَّ أَرَدْنَ تَعَصَّنَا لِنَبْنَعُواْ عَرَضَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَكُرْهِ لَمُّنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرُهِ هِنَّ غَفُورٌ رَّحِيدٌ ﴿ وَلَقَدَّ أَنَزُلْنَآ إِلَيْكُرْ ءَ لِيُتِ مُّبِيِّنَتِ وَمَثَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْ أَمِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكُوْةِ فِهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي نُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَمَّا كَوَكَبُّ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَدَّكَةٍ زَيُّونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَكَاغَرْبِيَّةٍ يَكَادُزَيَّتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوَ لَقَرْمَسَسْهُ نَالُّ ثُورُ عَلَ ثُورَيِّهْ دِى اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءٌ وَيَضْرِبُ اللَّهُ ٱلْأَمْثُالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرِ فِيهَا أَسْمُهُ رَيْسَيِّحُ لَهُ وفيهَا بِأَلْفُدُوقِ وَأَلْأَصَالِ ١٠ يَجَالُ لَا نُلْهِيمِمْ يَحَنَرَةٌ وَكَابَيْحٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِينَاءِ ٱلزَّكُوةَ يَخَافُونَ يَوْمَا لَنَقَلَّ بُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَ سُرُ ۞ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاعِمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَصْلِكِ-وَاللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ وَٱلَّذِينِ كَفَرُوٓاْ أَعْنَلُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَعْسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَقَّة إِذَا جَاءَهُ وَلَوْ يَجِدْهُ شَيْتًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندُهُ وَفَقْلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ أَوْكَظُلُمنَتٍ فِي بَعْرِلَّجِي يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِسَعَابٌ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكَدُّهُ وَلَمْ يَكَدُّ يَكُدُّ يَكُذُّ يَكُوْ يَعْمُ لَعْمُ اللَّهُ وَمِنْ أَنْهُ يَعْمُ إِنَّا لَمُعْتَمُ عَلَى اللَّهُ الْمُثَنِّ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعَنِّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَل يُسَيِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَقَاتُ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَانَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ لِمِايَفْعَلُو ﴾ ﴿ وَلِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَ إِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١﴾ ٱلْمُرَّزَأَنَّ ٱللَّهَ يُسْزِجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَلِهِ عَوْيُزَلِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَآهُ وَيَصْرِفُهُ ، عَن مَّن يَشَآهُ يَكَادُ سَنَا بَرَقِهِ يَذْهَبُ بِأَلْأَبْصَدِر ۞ يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلْيَلَ الْمَالَ لَيْ فَاللَّهُ الْمَالَمُ فَيْ لِا ثُولِي ٱلْأَبْصَلِ 🥮 وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَّا يَّ فَعِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعْ يَخَلُقُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ وَيِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَكَّى فَرِيقٌ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِذَادُعُوٓ الِلَهُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيحَكُمُ يَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَمُّمُ الْحُقُّ يَأْتُو الْلِيَّةِ مُذَعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ أَمِراْتَا الْوَاأَمْ يَخَافُوبَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُلُهُ وَبِلْ أَوْلَيَهِكَ هُمُّ ٱلظَّلِلِمُونَ ۞ إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَادُعُوٓ الِلَي ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُمُ بَيْنَكُمُ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَٱطْعَنَا وَٱوْكَتِهِكَ هُمُ ٱلمُفْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَغْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِيكَ هُمُ ٱلْفَايَرُونَ ۞ ۞ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِنْ أَمْرَتُهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُ لَانْقْسِمُواْ طَاعَةُ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرُ لِبِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْافَإِنَّمَا طَاعَةُ مُعْرُوفَةٌ إِنَّ ٱللّهَ خَبِيرُ لِبِمَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوْلَوْافَإِنَّا الْأَسُولَ فَإِن الْعَلِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّمُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيتُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرْ وَعَيملُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِيرَكِ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِيكَ أَنْتَنَىٰ لَكُمْ وَلِيُمَبِّ لَنَهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمَنَا يَعْبُدُونَنِي لَايُشْرِكُونِ فِي شَيْعًا وَمَن كَفَرَيعًدَ ذَلِكَ فَأَوْلَتِهَكَ هُمُ ٱلْفَلَسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَاتَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّارُّ وَلَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمَ يَبْلُغُواْ ٱلْخُلُمُ مِنكُرْ فَلَثَ مَرَّتِمِّن مَّلِصَلُوةِ ٱلْفَجْرِيَجِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَّكُمّْ لَيْسَ عَلَيْكُوْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ ابْعَدَهُنَّ طَوَّفُوبَ عَلَيْكُمْ بَعْضِكُمْ عَلَىٰ بَعْضِكَدْ لِكَ بُدَيْنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكَ تِي وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْكُمْ بَعْضَ [٤٥-٤١] آياتُ الله في الكون وتسبيح المخلوقات لله تعالى، والإعجاز الإلهي في كل مخ وتتابع الليلُ والنهار عبرة للَّخلق، واختلاف أنواع خلق الله تعالى. بيان بأن طاعة الله ورسوله هي الإيمان الأول، وعدم التحاكم إلى غير الله تعالى، ومقارئة بين المؤمنين الصادقين والمنافقين. عياة الكفار ظلمات في ظلمات، وأعمالهم لا تنفعهم لكفرهم ولو كانت خيراً. ٥٥-٥٥ التمكين في الأرض للمتقين الذين يتبعون دين الإسلام ويقيمون شعائر الله.



图成期的 ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْمَا ٱلْمَلَتِ بِكَةُ أَوْزَى رَبَّنا لَقَدِ آسْتَكْبَرُوْا فِ أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوّا كَبِيرًا ۞ يَوْمَ يَوْنَ ٱلْمَلَتَبِكَةَ لَابْشَرَىٰ يَوْمِدٍلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَحْجُوزًا ١٠٠ وَقَايِمَنَا إِلَى مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَكُ هَبِئَاءَ مَنْثُورًا ١٠٠٠ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَسٍ ذِخَيَّ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۞ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَهِ وَنُوْلَالْلَاتَ كُدُّ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلْكُ يَوْمَسٍ ذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنُ وَكَانَ يُومًا عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَحقُولُ يَدَيَّتَني ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوْيَلَقَ لَيْتَى لَيْتَى لَيْ أَتُّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ١﴾ لَقَدْأَضَلَّنِي عَنِ الذِّكَرِ بَعْدَ إِذْ جَآءَنِهُ وَكَابَ الشَّيْطَنُ الْإِنسَينِ خَذُولًا ١٠ وَقَالَ الرَّسُولُ يَنرَبّ إِنَّ قَوْمِي أَتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴿ وَكَلَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوًا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَّ وَكَفَى بِرَبِّلِكَ هَادِيكا وَنَصِيرًا ﴿ آَنَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَّلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ مُحْلَةَ وَنِعِدَةٌ كَذَلِك لِنُتُيِّتَ بِهِء فَوَادَكَ وَرَتَّلْنَكُ تُرْتِيلًا ۞ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاحِثَنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيلًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ هِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَكُمِكَ شَكَّرٌ مَّكَانَا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَ لُهُ أَخَاهُ هَا رُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَذَمَّرْنَاهُمْ مَنْدِمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لِّمَّاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَاوَتُمُودًا وَأَصْلَبَ الرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ۞ وَكُنَّا ضَرَيْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُنَّا تَبْرَيْا تَنْبِيرًا ۞ وَلَقَدْ أَتَوَا عَلَىٰ لَقَوْيَةِ ٱلَّتِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْةِ **ٲ۫ڞڬم۫ۑؘۘڪُونْواٰيرَوْنَهَٵ۫بلُ ڪَانُواْ لَا يَرْجُوبَ نُشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَنَّخِذُونَك إِلَّا هُـزُوا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَبَ ٱللَّهُ رَسُولًا** مَنِ ٱتَّخَـٰذَ إِلَنهَهُ وهُونِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكَثُرَهُمْ يَسْمَعُونِ أَوْيَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَا لَأَعْلَمْ بَلَّ هُمْ أَضَلُّ سَكِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلُّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْ نَاقَبْضُا يَسِيرًا ۞ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَالَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيئَحَ بُشْرًا بَيْرَے يَدَى رَحْمَتِهِۦوَأَنزَلْنَا مِنَّالسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ۞ لِنُحْدِي بِهِۦبَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيهُ. مِمَّاخَلَقْنَا أَنْعَلَمُاوأَنَاسِيَّ كَيْرَا ۞ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ يَيْنَهُمْ لِيَذَكَّرُواْ فَأَبَىٓ أَكْثُرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلُوشِنْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نِّذِيرًا ۞ فَلَاثُتِلِعِ ٱلْكَنْفِينَ وَجَنهِ ذَهُم بِهِ حِهَادًا كَبِيرًا ١٠ ١ ﴿ وَهُوَالَّذِي مَرِجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَلَا اعَذْبُّ فَرَاتُ وَهَلَا الِمَمُّ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْيَخًا وَحِجْرًا تَحْجُورًا ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَلَءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرُّأُوكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا @ وَيَعْبُدُونَ مِن دُورِبِ ٱللَّهِ مَا لاَ يَنفَعُهُمْ وَلِا يَضُرُّهُمُّ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَيِّهِۦ ظَهِ مِزًا ۞وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّامُبَيْرًا وَيَذِيرًا ۞ قُلْمَآ أَسْتُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّامَن شَكَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦسَبِيلًا ۞ وَتَوَكَّلْ عَلَىٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِةِ وَكَفَى بِهِءِبِذُنُوبِ عِبَادِهِ حَبِيرًا 🚳 ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِسَّةِ أَيَّا وِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَنُ فَسَّكُ لَ بِهِ عَبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلزَّحْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْنُ ٱنَسَّجُدُ لِمَا مَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا 🎕 🔯 نَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِمَ إِسِرَجًا وَقَـمَرًا ثَنِي بِرَا 🕲 وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَأَن يَذَّكَّرَأُوٓ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِيرَ يَمْشُونَ عَلَ ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَلِوَاخَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْسَلَىٰمَا ۞ وَالَّذِينَ يَبِيـــُتُوبَ لِرَيِّهِـمَسُجَّـدُاوَقِيْمُا۞ وَٱلَّذِينِ يَقُولُونَ رَبَّنَاٱصْرِفْ عَنَّاعَدَابَ جَهَنَّمَ ٓ إِن عَذَابَهَا كَانَ خَرَامًا ۞ إِنَّهَاسَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِيبَ إِذَآأَنَفَقُواْ لَمْ يُسْرِقُواْ وَلَمْ يَقَّتُرُواْ وَكُنَا يَكُ انْ كَانَ خَرَامًا ۞ 🇺 طلب المشركين إنزال الملاتكة عليهم، وجحودهم واستكبارهم عن الإيمان وخسارة 🚺 فلال المشركين واتباعهم أهواءهم وعبادتهم غير انة

أهمالهم يوم القيامة ، وندمهم على عدم اتباعهم الحق، وتوجيه الاتخاذ الأصحاب المبالحين. وقده و المسلحين عيدون عن الله ويميدون عن الله المتوكل على الله المتموع ولا يضمهم ولا يضرهم.

الكافرين في النار لاستكبارهم على الحق جل وعلا.

٤٠-٣٥ سنةُ الله تعالى في إهلاك المتمردين المتكبرين.

رسولُ الله ﷺ البشير النذير، المتوكل على الله، المؤيد من الله، وبيان في خلق
 السموات والأرض بنظام عجيب كما ترون، وجمل الليل والنهار بصنعته البديمة لمهاته تمالى.



فَلَمَّا تَرَّهُا الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُمُوسَى إِنَّا لَمُذْرَكُونَ ١١٥ كَلَّآ إِنَّ مَعِي رَبِي سَيَهْدِينِ ١٤٠ فَأَوْحَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى آنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَّ فَأَنفَكَنَ فَكَانَكُلَّ فِرْقِ كَالطَّودِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَأَزَلْفَنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَجْمِينَ اللهُ عَظِيمِ اللهُ وَأَرْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ١ وَأَجْمَينَ اللهُ عَظِيمِ اللهُ عَظِيمِ اللهُ عَظِيمِ اللهُ عَظِيمِ اللهُ عَظِيمِ اللهُ عَظِيمِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ إِنَّ فِى ذَالِكَ لَآئِةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَمُوَّالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيدُ ﴿ وَأَتْلَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيدَ ۞ إِذْ قَالَ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ عِمَا تَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعْبُدُأَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَنكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْيَنَعُونِكُمْ أَوْيِضُرُّونَ ۞ قَالُواْبَلُ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُرُمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْلَمُونَ ۞ فَإِنَهُمْ عَدُوُّلِحَ إِلَّارِبَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ١ وَالَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ١ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ١ وَالَّذِي يَمْ وَالَّذِي تَعْبِينِ هُو وَالَّذِي أَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلى خَطِيَتَى يَوْمَ الدِّينِ ﴿ أَن مَبْ لِي حُكَمَا وَالْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ٤ وَلَجْعَلْنِي مِن وَرَقَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ١ وَاغْفِر لِأَيْ إِنَّا لَهُ كَانَ مِنَ الضَّا لِينَ ﴿ وَلا تُغْنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لا يَنفَعُمَا أَلُّ وَلَا بَنُونَ ۞ إِلَّامَنْ أَنَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجُنَّةُ لِلْمُنَّقِينَ ۞ وَبُرْزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَمُمَّ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَتَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هِلْ يَضُرُونِكُمْ أَوْيَنْكَصِرُونَ 🖫 فَكُبْكِبُواْفِيهاهُمْ وَٱلْغَاوُنَ ۞ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْنَصِمُونَ ۞ تَاللّهِ إِن كُنَّا لَفِي صَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَمَآ أَضَلَنَآ إِلَّا ٱلْمُجْمِثُونَ ۞ فَمَالَنَامِن شَنِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ جَبِعٍ ۞ فَلَوَّأَنَ لَنَاكُرَةُ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكَثُرُهُم تُوْمِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمَّ ٱخُوهُمْ نُوجُ ٱلاَنْقَفُنَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينٌ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ ﴿ قَالُواْ أَنْوُمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١ ﴿ قَالَ وَمَاعِلْمِي مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا كَانُ رَبِّي لَوْتَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَنِيُّ ثَبِينٌ ۞ قَالُوا لَيِن لَّمْ تَنتَ عِينَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرَّحُومِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَرْمِي كَلَّبُونِ ۞ فَأَفْخَ بَيْنِي وَيَنْنَهُمْ فَتْحًا وَيَحِيْ وَمَن مِّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ ثُمَّ أَغَرَقْنَابِعَدُٱلْبَاقِينَ ۞ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةُ وَمَاكَاتُ أَكْثَرُهُمُ مُّوْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَرِيزُ ٱلرِّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُثَمَّ ٱخْوَهُمْ هُودُ ٱلْانَتَّقُونَ ۞ إِنِّ لَكُوْ رَسُولُ أُمِينٌ ۞ فَأَنْقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَشُونَ ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَىٰ لِعَ لَعَلَكُمْ تَغَلُّدُونَ ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم يَطَشْتُمْ جَبَّا بِينَ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَاتَّقُوا ٱلَّذِيٓ أَمَدُّكُوبِمَا تَعْلَمُونَ اللَّهُ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَنْمِ وَبَنِينَ ١١٠ وَحَنَّتِ وَعُيُونٍ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابِ يَوْمِ عَظِيهِ ﴿ اللَّهِ أَلُواْسُوَا ۗ مُلَيِّنَا ٓ أَوْعَظْتَ أَمْلُمُ تَكُن مِّنُ ٱلْوَعِظِينَ ﴾ إِنْ هَنذَا إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَلِينَ ﴿ وَمَاخَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَهُمْ إِنَّ هِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَيَّكَ لِمُوَّٱلْمَزِيثُ ٱلرِّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ تَمُوْدُٱلْمُرْسِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَمُمَّٱخُوهُمْ صَلِيحُ ٱلْاَئْتَقُونَ ۞ إِنِّى لَكُمْ رَسُولُ آمِينُ الله فَاتَقُواْ اللَّهَ وَالْطِيعُونِ @ وَمَا أَسْتُلْكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۞ أَتَمْرَكُونَ فِي مَا هَدُهُ نَاءَامِنِينَ ۞ في جَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنَّ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِطَلْعُهَا هَضِيتُ إِنَّ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَنرِهِينَ ١٠ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠ وَكَا تُطِيعُواْ أَمْر ٱلْمُسْرِفِينَ ١ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ الْمُوالِمُ مَا أَنتَ مِنَ الْمُسَخِّرِينَ ١ مَا أَنتَ إِلَّا بَشُرُقِ مَثْلُنَا فَأْتِ إِنَا يَهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ١٠٤ قَالَ هَندِهِ عِنَاقَةٌ لَمَا شِرْبُ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِتَعْلُومِ ١٥٥ وَلَاتَمَشُوهَا بِشُوَّعِ فَيَأَخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمِ ١٥٠ فَعَقَرُهِ هَا فَأَصْبَحُواْ نَندِمِينَ ١ أَفَ ذَهُمُ ٱلْعَدَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآنِيةً وَمَاكَاتَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُواْلَعَ بِأَالرِّحِيمُ ١ له، وفصل الله بين العباد بإغراق الكافرين، ونجاة المؤمنين. ودعوته إياهم إلى توحيد الله وعبادته، ودعاؤه إلى الله، ولا قيمة إلا لمن كان ذا قلب ١٤٠-١٢٢] إرسال هود عليه السلام إلى قومه عاد، وأمرهم بالتقوى وتذكيرهم بنعم الله، واستكباره

المستخدة المستخدة المستخدة وتحدوه إلى المستخدة المستخدمة المستخدة المستخدمة المستخدمة

المنافع المنافع والمنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع عليه المنافع عليه المنافع ال



THE THE PARTY OF T وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَآ أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَٱنظَـ رَكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ ١ وَلِقَدْ عَانِينَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْما وَعُلُوا ۖ فَالْطَـ رَكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُقْسِدِينَ اللَّهِ وَلِقَدْ عَانِينَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْما وَقُلُوا لَلْمُمُّدُ يلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِمِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُدُ وَقَالَ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنِذَا لَمُوَّالْفَضَلُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ وَمِنَ ٱلْحِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلظَّلْيرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَقَّ إِذَا أَتَوَا عَلَى وَاوِٱلنَّمْلِ قَالَتَ نَمَلَةً يُتَأَيُّهَا ٱلنَّمَٰلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاحِنَكُمْ لَا يَعْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمِّ لَا يَشْعُونَ ١٠ فَابَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنَّ أَشْكُر نِعْمَتَكَ أَلِّي أَنْعَمْتَ عَلَى وَكُلُ وَلِدَتَّ وَأَنْ أَعْلَ صَيلِحًا تَرْضَلْهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّىٰلِحِينَ ۞ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَ الْمَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدْهُدَأَمْ كَانَمِنَ ٱلْغَيَّإِبِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُۥعَذَابُاشَدِيدًا أَوْلَا اَذْبَحَنَهُ وَ أَوْلِيَا أَتِينِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَجِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ يَحِطْ بِهِ وَجِمْتُك مِن سَبَا بِبَالِهَينِ ﴿ إِنِي وَجَدتُ ٱمْرَأَةُ تَمَّلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيمٌ ﴿ وَهَا وَجَدتُها وَقُومَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِمِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْ مَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِنَّهِ ٱلَّذِي يُغْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخَفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ كَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمَ كُنتَ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ۞ ٱذْهَب تِكِتَنِي هَسَاذَا فَأَلْقِدْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَكَأَيُّهُ ٱلْمَلُوُّ إِنِّ أَلْقِيَ إِلَيْ كِنَبُّكُدِيمٌ ۞ إِنَّدُونِ سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِسُعِم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّاتَعْلُواْ عَلَىٓ وَأَتُونِى مُسْلِمِينَ ۞ قَالَتْ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلُوُّا ٱفْتُونِي فِى أَمْرِى مَاكُنتُ قَاطِعَةً أَمْرُحَنَّى تَشْهَدُونِ ۞ قَالُواْ خَنُ أُولُواْ قُوَّةٍ وَأُولُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَالْمُرْ لِلَيْكِ فَانظرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتْ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَـُ لُواْ قَرْبِيَةً ٱفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓ الْأَعِزَّةَ ٱهْدِهِمَا أَذِلَّةً ۚ وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةً بُهِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَ سُلِيْمَنَ قَالَ أَتُعِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَآءَ اتَّنٰنِ ءَ ٱللَّهُ خَيْرٌقِمَّا ٓءَاتَىٰكُمْ بَلَ أَنتُربِهِدِيِّتِكُونَفْرَحُونَ ۞ ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَا لِينَتَهُم بِمُتُودِلَّا قِبَلَ فَكُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم يِنْهَآ أَذِلَّهُ وَهُمْ صَلْغِرُونَ ۞ قَالَ يَعَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبَلَ أَن يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ ۞ قَالَ عِفْرِيثُ مِّنَ ٱلْجِيزَ أَنَا ءَانِيكَ بِدِء قَبَلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ وَانِي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۞ قَالَٱلَّذِيعِندُهُ عِلْمُثِنَّ ٱلْكِنْبِ أَنَا ۚ عَلِيكَ بِهِۦقَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندُهُ وَقَالَ هَنذَا مِن فَضْلِ رَقِي لِبَنْلُونِيٓ ءَأَشْكُرُأَمَ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنَّ كُرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لْمَاعَرْشَهَا نَظُرُ أَنْهَادِى أَمْتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَتْ قِيلَأَهَكَخَذَاعُرِشُكِ قَالَتْ كَأَنَّهُ دَهُو ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَونَ قَبْلِهَا وَكُنَّا ٱصْلِمِينَ ۞ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَعْبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهَ كَانَتْ مِن قَوْمِ كَنْفِرِينَ ۞ قِيلَ لَمَّا ٱدْخُلِيٱلصَّرْجُّ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَاۚ قَالَ إِنَّهُ وصَرْحٌ مُّمَرَّهُ ثِّمَ مَّا وَيُعِلِّ فَالرَبِيرُّ قَالَتْ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَكنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَقَدْأَ رَسَلْنَاۤ إِلَى ٛ ثُمُودَ ٱخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَكانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَنْقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِتَةِ قِبَّلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونِ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونِ ۞ قَالُواْ ٱطَّيِّرَنَابِكَ وَبِمَن مَّعَكُ قَالَ طَتَبِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوَّمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَاكِ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ فَا لَوْا تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لنُبُيِّ تَنَّهُ، وَأَهْ لَهُ رُثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَندِ قُوبَ ۞ وَمَكَّرُواْ مَكِّرٌ وَمَكَّرُ نَامَكُ رًا وَهُمّ لايَشْعُرُونَ ۞ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَتَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُوٓ أَإِكَ فِي ذَالِكَ لَآيَـةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَبْعَيْـنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَاثُواْ يَنْقُونَ ۞ وَلُوطَّا إِذْ قَسَالَ لِفَوْمِكِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴾ أَبِنكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِسَآءٌ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهلُونِ ﴾ 🙌 إنعام الله تعالى على نبيه داود وسليمان عليهما السلام، ومرور سليمان عليه السلام على 🔫 🔫 مشاورة ملكة سبأ قومها، وكانت امرأة عاقلة راشدة، ودليل على مبدأ المشورة. وادي النمل ومعرفته عظيم نعمة الله عليه، ودعاء سليمان عليه السلام ربه. ٢٥-٣٦] إحضار عرش بلقيس، وشكر سليمان عليه السلام الله تعالى على نعمه، ودخول بلقيس • ٢٨-٢٠ قصة الهدهد مع بلقيس ملكة سبأ، ووجوب تفقد الراعي رعيته واهتمامه بهم ، وبيان في الإسلام، ودليل على أن بلقيس كانت امرأة عاقلة وسريعة الاستجابة للحق للأسلوب الحسن في الدعوة إلى الله.



وَثُمَكِّنَ لَمُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَثُرِيَ فِرْعَوْبَ وَهَلَمَلِنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّاكَانُواْ يَحْذَرُونِ ۖ ۞ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٓ أُمِرُوسِيٓ أَنَّ أَرْضِعِيهٍۗ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ فِكَأَلْقِيهِ فِي ٱلْمِيرِّولَا تَخَافِي وَلِا تَعَزَفَةً إِنَّا زَاذُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَٱلْنَقَطَ هُوٓءَالُ فَرْعَوْنِ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْبَ وَهَنمَنَ وَجُنُودَهُمَاكَاتُواْخَلطِعِينِ ۞ وَقَالَتِ ٱمْرَأْتُ فِرْعَوْبِ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَانَقْتُكُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْنَتَخِذُهُ وَلَدُاوَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ۞ وَأَصْبَحَ فَوَادُأُمِّرُمُوسَ فَرِغَّا إِن كَادَتْ لَلُبْدِع يِمِـ لَوْكَا أَن رَبَطَنَا عَلَى قَلْيِهِا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ وَقُصِّيةٍ فَبَصُرَتْ بِعِد عَنجُنُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونِ ۞ ا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَلَكُرْ وَهُمْ لَهُ وَنصِحُونَ ١ ﴿ فَرَدَدُننهُ إِلَىٰ أَيْهِ عَلَىٰ أَعْدِهِ عَلَىٰ أَعْلِي اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدِهِ عَلَىٰ أَعْدِهُ إِلَىٰ أَعْدِهِ عَلَىٰ أَعْدِهِ عَلَىٰ أَعْدِهِ عَلَىٰ أَعْدِهُ إِلَىٰ أَعْدِهِ عَلَىٰ أَعْدِهِ عَلَىٰ أَعْدِهُ عَلَىٰ أَعْدِهُ إِلَىٰ أَعْدِهِ عَلَىٰ أَعْدِهُ عَلَىٰ أَعْدُهُ عَلَىٰ أَعْدِهُ عَلَىٰ أَعْدِهُ عَلَىٰ أَعْدُهُ عَلَىٰ أَعْدُونَا عَلَىٰ أَعْدُونَا عَلَيْ أَعْدُونَا عَلَيْهُ عَلَىٰ أَعْدُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَىٰ أَعْدُهُ عَلَىٰ أَعْمُ عَلَىٰ أَمْ عَلَىٰ عَلَيْهِ عَلَىٰ أَعْدَهُ عَلَىٰ أَعْدُهُ عَلَىٰ أَعْمُ عَلَىٰ عَلَيْكُ أَنْ عَلَىٰ أَعْلَالُكُ عَلَيْ أَعْمُ عَلَىٰ أَعْدُونَا عَلَيْهُ عَلَىٰ أَعْدُونَا عَلَيْهِ عَلَىٰ أَعْمُ عَلَهُ عَلَيْكُ أَعْمُ عَلَىٰ أَعْمُ عَلَىٰ أَعْمُ عَلَىٰ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَعْمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ أَعْمُ عَلَىٰ عَلَالْكُمْ عَلَالُكُمْ عَلَهُ عَلَى الْعَلَالِقُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى الْعَلَالِكُمْ عَلَاكُمْ عَلَالِكُمْ عَلَالْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَلَالُكُمْ عَلَا عَلَالْكُمْ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمُ عَلَاكُمْ عَلَاكُمْ عَا كَنْفَرَّعِيْنُهُ كَاوَلَاتَحْزَبَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُون ﴿ وَلَنَا بَلَغَ أَشُدُهُ، وَآسْتَوَى عَالَيْنَكُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَفَهَا رَجُلَيْن يَقْتَدِيْلَانٍ هَلِذَا مِن شيَعِيْهِ ع وَهَذَامِنْ عَدُوِّتُهِ فَأَسْتَغَنْدُ ٱلَّذِي مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُّوِّهِ = فَوَكَن مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْدٍ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَن ٓ إِنَّهُ مُحَدُّوٍّ مُوسَىٰ مُّبِينُّ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَكُمْ إِنَّكُ، هُوَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُوبَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِ ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَتَرَقَّ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ وَإِلَّا تَسْ يَسْتَصْرِ خُذَّهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِي تُمُينُ ۞ فَلَمَآ أَنْ ٲڒؘٵۮٲؘڽؠۜ<u>ٙڟ</u>ؚۺۘؠٳؙڷٙۮؚؽۿؙۅؘۼۮڐٞڵۿؗؠٵڡٙٵڶۑٮٛٶڛؘؿٲڗؙۑڋٲڹؾۜڨۛؾؙڶڹۣػڡٵڡۜڹڵت نَڤڛٵؠٳؙڵٲڡڛؖ<sub>ٝ</sub>ٳڹڗؙڔۣۑڎٳڵۜٳۧٲڹڰۘٷڹؘۻٵڒٳڣۣٱڵٲ۠ڗۻؚۅڡڡٵ تُرِيدُأَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلُّ مِّنَا أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْمُوسَىٰۤ إِنِكَ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِلَى لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِين ۞ فَنَحَ مِنْهَا خَآيِفُا يَثَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ خِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلِمَّا تَوَجَّهُ وَلِلْفَآءَ مَنْيَبَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّ اَنْ يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ١ اللهِ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَذْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأَتَ مِن تَذُودَانِّ قَالَ مَا خَطْبُكُمُّا قَالَتَا لَانَسْقِي حَقَّى يُصْدِرَ ٱلرِّيَكَأَةُ وَٱبُونِ اشَيْثُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَىٰٓ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَآ ٱنْزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرِفَقِ بِرُ ١٤ فَجُلَة تُهُ إِحْدَنْهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَاسَقَيْتَ لَنَاْ فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَغَفَّ أَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأَبَتِ ٱسْتَعْجِرْةٌ إِن خَيْرَمَ<mark>نِ ٱسْتَعْجَرْتَ ٱ</mark>لْقَوْيُ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّ أُرِيدُأَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبَّنَيَّ هَلَيِّي عَلَى أَن تَأْجُرَ فِي ثَمَنِيَ حِجَجٌ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكٌ وَمَا أُرِيدُ أَنَّ أَشُقَّ عَلَيْكً سَتَجِدُ فِي إِن شَكَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّہَلِحِينَ ۞ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ ۚ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيًّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَانَقُولُ وَكِيلٌ ۞ ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰمُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسِ مِنجانِ الطُّورِ يَارُّا قَالَ لِأَهْ لِهِ ٱمْكُثُورٌ التَّ ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِيَّ ءَاتِيكُم مِّنْهَكَا بِخَبَرٍ أَوْجَذُوهَ مِّرِكَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ نَصْطَلُوك ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِكِ مِن شَلِطِي ٱلْوَادِٱلْأَيْمَنِ فِٱلْقُعَةِٱلْمُبُكَرَكَةِ مِنَالشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَاللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَلِمِينَ ۞ وَأَنْ ٱلْقِعَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ تُزُكَّأَنَّهَا جَآنٌّ وَكِّي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَدُمُوسَى أَقِبْلَ وَلِا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ۞ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ يَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوَّ عِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَيْنِكَ بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَى فِرْعَوْبَ وَمَلَإِيْدٍ النَّهُمْ كَاثُواْ قَوْمَا فَسِقِيبَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَافاً خَافُ أَن يَقْ تُلُونِ ۞ وَأَخِي هَـٰ رُوبُ هُوَأَفْصَحُ مِتِّى لِسِكانًا فَأَرْسِلْهُ مَعَى رِدْءَا يُصَدِّفُنَ إِنَّ أَخَافُ أَن تُكَدِّبُونِ ﷺ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْمَ لُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلاَيَصِلُونَ إِلَيْكُمَا إِنْ اَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِيمُونَ

الله الله الله السلام، وقرار فرعوني بقتل الأولاد من بني إسرائيل، وقرار إلهي الله الله الله الله الله ومكان، وبيان لقوة موسى عليه السلام والتجاؤه إلى الله، وقصة زواجه عليه السلام. بتنشِئَةِ موسى عليه السلام ورعايته على يد فرعون، ورجوع الطفل إلى والدته للإرضاع. ٢٢-٢٩ رجوع موسى عليه السلام إلى مصر، وتكليم الله تعالى له وتأييده بالآيات المُعَالِمُ اللَّهُ عَبَارِكَةً، وبلوغ موسى عليه السلام سن الرشد وانتصاره للحق. والمعجزات وتكليفه بدعوة فرعون إلى عبادة الله وتوحيده.

٢١-٢٠ هروب موسى عليه السلام إلى مدين ٣٥-٣٣ خوف موسى عليه السلام من العقاب، وتأييد الله له بإرسال أخاه هارون عليه

السلام معه ، وتأبيدهما بحماية إلهية كاملة .

٢٨-٢٧ موسى عليه السلام في مدين، وإن النفس الطيبة المحبة للخير تفعله في كل زمان





الخلق أجمعين، وتذكير الإنسان بضعفه وبنعم الله عليه، وخسارة وضلال للمشركين يوم القيامة. ۱-۷-۱ سورة العنكبوت: الادعاء يحتاج إلى برهان وشاهد، والدنيا دار اختبار وامتحان. 📶 🗝 وجوب بر الوالدين وطاعتهما في غير معصية الله.

٨٠٠٧١ نكبر قارون على عباد الله وطغيانه، وقصة قارون عبرة في كل القرون من بعده 🚹 العقاب الإلهي لقارون، وندم الجاهلين، والدار الآخرة هي مسكن من تواضع نه ولعباده. 🕦 ادعاء الإيمان من المنافقين وعدم برهانهم عليه، وجزاء الكافرين الذين يدعون

الناس إلى معصية الله والشرك به ومضاعفة عقابهم.

🗚 🗚 نداء إلى محمد ﷺ وإلى أمته بتشريفهم بالقرآن، وبعدم الميل إلى الكافرين، وتحذير

THE SECOND SECON فَأَغِيَّنْنَهُ وَأَصْحَنْبَ ٱلشَّفِينَكَةِ وَجَعَلْنَاهِ مَاءَاكِةً لِلْعَلَمِينِ ۞ وَإِنْزِهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ وَاتَقُوهُ ذَلِكُمْ خَيِّرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُوكِ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُوكِ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا اوَغَنْلُقُوكِ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُوكِ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُوك لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْغَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُّ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۖ ۞ وَإِنْ تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّا وَمِن تَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبُكُعُ ٱلْمُبِينُ ۞ أَوْلَمْ يَرَوّا كَيْف يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْ سِيرُهُ ا فِٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَ بَدَأَٱلْخَلَقَّ ثُمَّاللَّهُ يُشِيئُ ٱللَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّاللَةَ عَلَىٰكُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ يُعَلِّرُ بُمَن يَشَأَهُ وَرَجْحُمُ مَن يَشَكَأَةً ۚ وَلِيَهِ تُقَلِّمُونَ ﴿ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِن دُونِٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَانَصِيرِ ۞ ۅؘۘٱڵٙڹؚڽڹػؘڡؘٛٮۢڔۅٵ۫ۑۣٵؽٮؾؚٱللَّهِ وَلِقَٵٓؠۣهِ؞ٙٲؙٷؘڵؾٟڮؽؠۣۺؙۅٵڝ۬ڗۜڂڡؘؾۣ؈ؘٲ۠ۏڵؿؠٙڰڶٲؿ۫ؠڠۮؘٲۻۘٛٲڸۣؽڎٞ<mark>ۺٛٛ؋ٚڡؘٵڪؘٲڹ۫ۼۅۜٳڹ؋ٞۄ۫ڡۣۿ؞</mark> إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرِقُوهُ فَأَنِحَنْهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْبُننًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ ۖ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَغْضِ وَيَلْعَثُ بَعْضُ حَكُم بَعْضَا وَمَأْوَنكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكَ مُ مِن نَّنصِرِينَ ﴿ فَ فَعَامَنَ لَهُ رُلُوطٌ وَقَالَ إِنِي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِيَّ إِنَهُ رهُواً لْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهُبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَٱلْكِنْبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجَرَهُ فِ ٱلدُّنِيَّ وَإِنَّهُ فِٱلْآخِرَ قِلَونَ الصَّلِحِينَ ﷺ وَلُوطُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ آيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَيَأْتُونَ فِنَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِفَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱنْتِنَابِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّندِقِينَ شَ قَالَ رَبِّٱنصَّرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَمَّاجَآءَتْ رُصُّلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ الْإِنَّامُهْلِكُوٓ اْ أَهْلِ هَلَاء ٱلْقَرْيَةَ ۗ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُهِمَ فِيمَّا لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِهَّا أَمْرَأَتَهُ، كَانَتْ مِنَ ٱلْعَابِينَ ١ ﴿ وَلَمَّآ أَن جَآءَتَ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَعَفَّ وَلَا تَعَزَّنَّ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْهِرِينَ ﴾ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِنَ ٱلْغَنْهِرِينَ وَلَقَدَ تَرَكَنَامِنْهَآ عَايِكَةُ بِيَنَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونِ ۞ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْنُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُقْسِدِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ وَعَادًا وَثِكُمُودًا وَقَد تَبَيَّ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِمٌّ وَزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطِينُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ ۞ وَقَنْرُوبَ وَفِرْعَوْبَ وَهَنْمُنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَون بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكُبْرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِيك اللهِ فَكُلًّا أَخَذَنَا بِذَنْبِيِّدَ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ وَعَالِم عَلَيْهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا أَوْمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْنَاُّ وَإِنَّ أَوْهَى ٱلْبُيُّوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلُمُونَ اللَّهِ أَوْلِيَ ٱلْعَنْكَبُوتِ اللَّهِ الْوَكَانُواْ يَعْلُمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّمْ اللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايَدْعُوبَ مِن دُونِيهِ مِن شَيَّ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّا لَا تَالَكَ ٱلْأَمْثَ لَ نَضْرِتُهَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهَ مَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَّ يَةً لِّلْمُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱتْلُمَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ وَأَقِيدِ ٱلصَّالَوَةُ إِنَّ ٱلصَّالَوَةَ تَنَعَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكُرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهَ أَكْبَرُّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۖ مع المؤمنين من قومه، ودمار أهل الفاحشة الفاسقين.

المؤمنين من أتباع نوح عليه السلام في قومه، وصبره عليهم، ونجاة المؤمنين من أتباع نوح عليه السلام. ٣٧-٣٦ قوم شعيب عليه السلام الذين يبخسون الميزان وعقاب الله لهم. المراهيم عليه السلام ودعوته إلى التوحيد وإلى عبادة الله

10-TA عاد وثمود مثال وعبرة في الانحراف بعد الهدى وتدمير الله لهم. [٢٣-١٩] إثبات للبعث والجزاء، وخسارة الكافرين بآيات الله ولقائه

التعامين مثل من الله تعالى لمن كفر به وبآياته بالضعف والتساقط ٢٧-٢٤ مقابلة الحق بالاضطهاد والقتل والتآمر، ونصرة الله لإبراهيم وإكرامه بجعل النبوة في ذريته. 🔭 إنكار لوط عليه السلام فعل الفاحشة على قومه ومعاداتهم له ، ونجاة لوط عليه السلام 💶 عق الله على عباده لنعمته عليهم، وأمر للنبي ﷺ ولأمته في قراءة آيات الله .

﴿ وَلَا يَحْكُ لِلْوَأَأَهْ لَٱلْكِ تَكِ إِلَّا بِٱلِّي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْهُمٌّ وَقُولُواْءَامَنَّا بِٱلَّذِينَ أَنْزِلَ إِلَيْ مَا وَإِلَاهُنَا وَ إِلَنْهُكُمْ وَكِدُّونَغُنُلُهُ مُسْلِمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ أَنَزَلْنَآ إِلَيْكَ أَلْحِتَنَبُ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنْبَ يُؤْمِنُونَ بِقِّـ وَمِنْ هَتَّوُلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِقِّء وَمَا يَجْمَدُ بِعَايِدِينَا إِلَّا ٱلْكَنِفِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنَابٍ وَلِا تَغُطُّهُ وبيميناكُ إِذَا لَآرَتَابُ ٱلْمُتَطِلُوبِ ۞ بَلْ هُوَءَايَنتُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَكُ بِعَايَنيْنَاۤ إِلَّا ٱلظّليلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَآ ٱنزِلَ عَلَيْهِ عَايَئتُ مِّن رَّبِّيةٍ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَةُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا آنَا نَذِيثُ مُّبِيثُ ۞ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنَرْلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمُّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةُ وَذِكْرَىٰ لِفَوْمِ يُوْمِنُونَ ۞ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدُ أَيْعَلَمُ مَافِي ٱلسَّمَنُوبِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدُ أَيْعَلَمُ مَافِي ٱلسَّمَنُوبِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهِ بَاللَّهِ عَلَيْهِ وَبَيْنَكُمْ شَهِيدُ أَيْعَلَمُ مَافِي ٱلسَّمَنُوبِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهِ بَاللَّهِ وَلَا لَهُ لَيْعِلْ وَكَفُرُواْ بِاللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخُلِيرُونَ ۞ وَهَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْمَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآ هُرُٱلْمَذَابُ وَلِيَأْنِينَهُم بَغْتَةُ وَهُمْ لَايَشْعُهُونَ ۞ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ۞ يَوْمَ يَغْشُلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَرْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَمَّمُلُونَ ۞ ينعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَأَعْبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ۞ وَالَذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّدِلِ حَدْتِ لَنُبُوِّ ثِنَّاهُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَا تَجْرِى مِن تَعْيِهَا ٱلْأَنْهَ رُخَلِدِينَ فِيهَأْ يَعْمَ أَجَرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبُرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكِّلُونَ ۞ وَكَ أَيْنِ مِن دَآبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخِّرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لَيُقُولُنَّ اللَّهُ فَانَّى يُؤْفِكُونَ ۞ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِمِهِ وَيَقْلِدُ لَكُ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ مَنْ عِلِيدُّ اللَّهُ وَلَين سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَلَةِ مَآءُ فَأَحْيَا بِدِٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحْتُ أَرْضُ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا هَٰذِهِ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوانُ لَوْكَاثُو آيَاتُمُ لَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ دَعُواْ اللَّهُ تُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ فَلَمَّا نَجَّنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ١٠٠٠ إِيكُفُرُوا بِمَا ءَاتِينَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُوّاْ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أُولَمْ يَرُوّا أَنَّاجَعَلْنَاحَرَمًاءَامِنَاوَيُنُخُطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْحَوْلِهِمَّ أَفِيٱلْبَطِلِيْقُمِنُونَ وَبِنِعِمَةِٱللّهِ يَكْفُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَىٱللّهِ كَذِبًا ٱۊؙڮؘڐۜڹٳؙڵحقِّ لمَّاجَاءَةً وَٱلْيَسَ فِجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَ يِن ۞ وَٱلَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْ دِينَّهُمْ سُبُلَناٌ وَإِنَّاللَّهَ لَمُعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ مِنْ وَالْمُونِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالل الَّمَ ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ۞ فِيٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِ مْ سَيَغْلِبُون ۞ فِيضِع سِنِين لِلَّهَ ٱلْأَمْسُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدٌْ وَيُوْمَىدٍ ذِيَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونِ ﴾ ﴿ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُمَن يَشَكَّا ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَعَدَاللَّهِ لاَيُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعَدُهُ, وَلَلَكِنَّ أَكَ مُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۚ ۞ يَعْلَمُونَ ظَلِهِرًا مِّنَ ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُرْغَنِفِلُونَ ۞ ٱوَلَمْ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِمِمُّ مَّاخَلَقَ اللَّهُ الشَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرَامِنَ النَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمْ لَكَيفِرُونَ ۞ أُولَمْ بَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوّا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمرُوهَا ٱلْكَثَّى مِمَّاعَمْرُوهَاوَچَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَتِ فَمَاكَاكَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّاكَانَ عَنقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتُواْ السُّوَاْيَ أَن كَذَّبُواْ مِعَايَنتِ اللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ ۞ اللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١١٠ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآ بِهِمْ شُفَعَتْوًا وَكَانُوا بِشُرَكَآ بِهِمْ كَنفِرِينَ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِينَفَرَّقُوبَ ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِيبَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَنتِ فَهُمْ فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ ١٠ 🕬 الحوار مع أهل الكتاب والجدال بالتي هي أحسن، ودعوتهم إلى توحيد الخالق جل جلاله، 🔃 ١٦-٦٠ جعود المشركين واستكبارهم وكفرهم بنعم الله، والدنيا زائلة فانية، والآخرة هم

وهذا القرآن كتاب يؤمن به أولو العلم وما يجحد به إلا الظالمون. الحقيقية ودار السعادة، وفضل المجاهدين. 🕡 تبيين لأمية النبي محمد ﷺ، ورد على ضلالات المشركين بكل فصاحة القرآن الربانية . 🔼 سورة المروم : حرب الوثنيين مع أهل الكتاب من اليروم، وانتصار الروم على الفرس.

🗝 استفتاح بالعذاب من الله اقترحه الكافرون على الرصول ﷺ، وإمهال الله لهم إلى أجل لن يؤخر . 🔼 نداء إلى أهل مكة للتفكر في إبداع هذا الكون، وانقسام الخلق إلى فريقين، مؤمنين

خالدين في روضات الجنات وكافرين معذبين في الجحيم.

١٥٠٠٠ دعوة للمؤمنين بالله لعبادته سبحانه وتعالى، وتكفل الله بأرزاق الخلق.

وَأَمَّا الَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِنا وَلِقَآ يَ الْآخِرَةِ فَأُولَتِهِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ اللَّهِ حَنَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصَّبِحُونَ @ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَنَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَاۚ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَمِنْءَ ايَنتِهِ؞َأَنَّ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْءَ ايَنتِهِ؞َأَنْ خَلَقَكُم مِّن ثُرَابٍ ثُمَّ إِذَاۤ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ۞ وَمِنْءَ ايَنتِهِ؞َأَنْ خَلَقَكُمْ مِّنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَيْجَا لِتَسَكُنُوٓ إلِيَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِ ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يَنفَكُّرُونَ ١ وَمِنْ اَيَنلِهِ عَلَى أَن ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْذِلَنْفُ ٱلْسِنَذِكُمْ وَٱلْوَذِكُمْ إِنَّ فِ ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَكِلِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَنِهِ ء مَنَامُكُمْ بِٱلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ ۚ وَكُمْ مِن فَصَّٰ لِيَّهِ وَلِكَ لَأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَن لِيهِ يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ هَيُحْيٍۦ بِدِٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهِ آَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَاينيهِ الْ نَقُومَ السَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهُۦ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمُ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَغُرُجُونَ ۞ وَلَدُمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلِّ ٱلَّهُ وَقَن ِننُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَ قُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. وَهُوَأَهْوَنُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثْلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِيثُ ١ ﴿ صَرَبَ لَكُمْ مَّشَاكُا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل أَكُمْ مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنْتُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَا فُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ۚ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْنَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْرِعِلْرِفَمَ نَهْدِى مَنْأَصَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ۞ فَأْقِدْ وَجْهَكَ لِللِّينِ حَنِيفًا ْفِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطُرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ٱلاَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚذَٰ لِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْفَيِّيدُ وَلَلْكِ ۖ أَكَ أَتُ ٱلنَّكَاسِ لَايَعْلَمُونَ ۞ ۞ مُنِيدِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِيبَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلِّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْمِمْ فَرِحُونَ ۞ وَلِذَامَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَعَوْا نَهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَيِّهِمْ يُشْرِكُونَ ۞ لِيكَفُرُوا بِمَآءَالْيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُون ۞ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَ يَتَكُلَّمُهِما كَانُواْ بِهِينُشْرِكُونَ ۞ وَلِذَا أَذَقَنَ النَّاسَ رَحْمَةُ فَرِحُواْ بِهَا وَلِن تُصِبَّهُمْ سَيِّنَةُ لِمَاقَذَمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِدُ إِنَّ فِ ذَلِكَ ٱلْأَيْنِ لِقَوْمِ يُقَوْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَاٱلْقُرْئَى حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَٰ لِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَحْدَالْلَهِ وَأَوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ 🐞 وَمَآءَاتَيْتُممِّن رِّبَالِيَرَّبُواْ فِيَ أَمْوَلِ النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ اللَّهِ وَمَآءَانَيْتُممِّن ذَكُوةٍ تُريدُون وَجَهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَكِيكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ زُوَّتَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَـ لَامِن شُرَكَآ بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن هَيْءٍ سُبْحَدنَهُ وَتَعَدَلِي عَمَّايُشْرِكُونَ ۞ ظَهَرَالْفَسَادُفِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِيبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْفِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلِدِينِ ٱلْقَيْدِمِن هَلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ لَا مَرَدَ لَهُ مِن ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيضَدَّعُونَ ۞ مَن كَفَرُفُعَلَيُهِ كُفْرُهُ. ومَنْ عَيلَ صَلِيحًا فِلأَنفُسِمِ مِيمَهُ دُونَ ۞ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِن فَصْلِيَّةٍ إِنَّهُ وَلاَيْمِتُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايندِهِ أَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرُتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِّن تَحْمَتِهِ ءَولِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَّالِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَلَقَدْأَرْسَلْنَا مِن قَبْلِك رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَننَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ وَكَاتَ حَقًّا عَلَيْنَانَصْرُ ٱلْمُوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي مُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُكُهُ، فِي ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِيِّهُ فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ 🥮 وَ إِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِ مِّن قَبْلِهِ ع لَمُبْلِسِينَ ﴿ فَأَنظُرْ إِلَى ءَاثْرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَيْحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ٓ إِنَّ ذَلِك لَمْحِي ٱلْمَوْنِيَ وَهُوَكِلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرً ۖ ۞ 🝸 الأمر بتوحيد الله جل جلاله وتنزيهه ، ودلائل وجوده تعالى وقدرته وعظيم صنعه وآلائه 🗥 📆 دعوة إلى النصدق وفعل الخيرات والإحسان، وتحريم الربا في أموال الخلق واجتناب الفساد، وبيان أن الله وحده يحيي ويميت، وإنزال البلاء والمحن على من يشرك بالله. في هذا الكون، وآيات الله في الكون تثبت المؤمنين على الاستمرار في عبادتهم. 🏧 صلال المشركين بالله الذين لا يرضون أن يقاسمهم عبيدهم أموالهم، ودعوة لإقامة 📆 عنه التفكر والاعتبار بالأقوام السابقة، فالمصير مصيران، مصير أصحاب الجنة ومصير أصحاب النار وجزاؤهم من جنس أعمالهم. الدين الحق دين التوحيد والبعد عن الشرك، وتأكيد على تجميع كلمة المسلمين وعدم التفرق. دا و الأمطار بيد الله تعالى ووحدانيته، و إرسال الرياح ونزول الأمطار بيد الله تعالى. ٣٧-٣٣ صلة الإنسان بربه وخالقه وميله للفطرة السليمة دين التوحيد.



 مراقبة آيات الله في الكون، وبيان لسعة علم الله، وتوجيه للتخلق بمكارم الأخلاق واجتناب مساوئها. 📆 بيان عاقبة المستهزئين بالقرآن الصادين عن سبيل الله، ومصير المؤمنين بالقرآن العاملين به. آبات الله تعالى ونعمه حجة على الكافرين وبها بخاطبهم الله تعالى. [١١-١٠] دلائل قدرة الله تعالى في خلق الكون بحكمة وإيداع معجز للعالمين .

٧٨-٢٧ آيات الله والدلائل على قدرته لا تنتهي، وكلمات الله لا تعد ولا تحصى.





 عهد الله على الرسل بتبليغ الدعوة، والرسل عباد لله يعملون لخدمة دين الله وحده انتصار المؤمنين في المدينة، وانهزام الأحزاب وارتدادهم بالخزي والخسران. ا٧-٩ معركة الأحزاب، ونصر الله تعالى عباده المؤمنين، وكشف لحقيقة المنافقين 🗺 نداء إلى نساء النبي ﷺ، فلا تبقى مع الرسول ﷺ إلا من تريد الآخرة .





لَقَدُكَانَ لِسَبَ إِنِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّنَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَئِيكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ عَفُورٌ ۞ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسِلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِعِ وَيَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْمٍ مَجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أَكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَى وِمِّن سِدْرِقَلِسِ لِ ﴿ ذَٰلِكَ جَزَيْنَهُم بِمَا كُفُرُواْ <u>ۅؘۿڷڹؙٛڿؘڒۣؾٳڵٙۘٳٲڶػڡٛؗۅؙڔ۞ۛۅؘڿۘۼڷ۬ڶٳێۧؠٛؗؠؗؠٞۅؘێؿ۫ٲڷڨٞڔؘؽٲڷڠۛڔؽٲڵۧؾۣؠٮٚۯڴۼڶڣۣؠٲڨؙۯؽڟؘڣۣڔۊۘٞۅٙقَڐٞۯؽڶڣؠٳٲڵڛۜێڕؖؖڛؠۯڡڵڣۣؠٵڵڝۜٳڶؽۊڸٙٵۨٵ</u> ءَامِنِينَ ۞ فَقَالُواْرِيَّنَابَنِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسُهُمْ فَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمُزَّقَّنَهُمُ كُلُّمُ مُزَّقٍّ إِنَّ فِ ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ طَنَّهُ وَفَاتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَمَاكَانَ لَهُ وَكَثِيمٍم مِن سُلْطُنِ إِلَّا لِنَعْلَمُ مَن يُوِّمِنُ بِأَ لَآخِرَةِمِمَّنْ هُوَيِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ حَفِيتُظ ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمِّ مِّن دُونِ ٱللَّهَ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَا وَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمَّ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ۞ وَلَا نَشَعُ ٱلشَّفَعُ ٱلشَّفَعَ الْرَّخِي وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَالُهُ وَمِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ۞ وَلَا نَشَعُ ٱلشَّفَعَ الشَّفَاعَ أَوْمَا لَهُ وَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ الْوَالْمَانَ اللهِ وَمَا لَهُ وَاللَّهُ وَالْمَانَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَلَا لَهُ وَاللَّذِي وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ إِذَا فُزَعَ عَن قُلُوبِهِ مِقَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴿ قُلْمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُلِ ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰهُدًى أَوْفِ ضَكَالٍ مُّبِينٍ ۞ قُل لَّا تُسْتَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْتَلُ عَمَّاتَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يْفَتَحُ بَيْنَ نَا بِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَ احُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ ٱرُّونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عشركَ أَء كَلَّا بَلْهُوَاللَهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَا آرْسَلْنَكَ إِلَّاكَأَقَّةَ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَلِنَكِنَ أَكْتُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ قُل لَّكُرُ مِّيعَادُيُوْمِ لِلْ تَسْتَغْخِرُونَ عَنْدُساعَةُ وَلِاتَسْتَقْيِمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُؤْمِنَ بِهَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيِّةٍ وَلُوَّتَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّالِمُوبَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَرَتِهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوا لْوَلِآ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُوْمِنِينَ ۚ هَا لَا لَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُصْعِفُوٓ أَغَنَ صَدَدَ نَكُوْ عَنِ ٱلْمُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلُكُسُمُ تَجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبُرُواْ بَلۡ مَكُرُٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَا رِلِذَ تَأْمُرُونَنَا ٱنَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَبَعْعَلَ لَهُۥ ٱلدَادَا وَٱسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوُّا ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالُ فِي ٓأَعَناقِ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ هَلْ يُجْرَوْنَ إِلَّا مَا كَانْوَايِعَ مَلُونَ ۞ وَمَا آرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّايِمَا أَرْسِلْتُمْ يِهِ - كَنفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ نَحَنُّ أَحَى ثُرَّأَمْوَ لَا وَأَوْلَندُا وَمَا غَنُّ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلْ إِنَّ رَقِي بَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقْدِرُ وَلِيكِنَّ أَكْتُرَالنَّاسِ لاَيَعْلَمُونِ ﴿ وَمَآ أَمْوَلُكُمْ وَلَآ أَوْلَنُكُمْ وِالَّي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنا زُلِّفَيْ إِلَّا مَنْءَامَن وَعَمِلَ صَلِحًا فَأَوْلَكِيكَ لَمُمْ جَزَلَةُ الضِّعْفِ بِمَاعَمِلُواُ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَنَتِ ءَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيٓ ءَاينتِنا مُعَنجِزِينَ أُولَئِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ۞ قُلْ إِنَّارَقِي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ. وَيَقْدِرُ لَةٌ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَ، وَهُوَ حَكَيْرُ ٱلرَّزِقِيبَ ۞ وَيُقْمِ يَحْشُرُهُمْ جَيِعَاثُمَ يَقُولُ لِلْمَلَتِ كَةِ أَهَكُولُآءِ إِيَّاكُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنكَ أَنتَ وَلِيتُنَامِن دُونِهِمْ بَلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْحِنَّ ٱحَـــَّ ثُرُهُم بِهِم ثُوِّمِنُونَ ۞ فَالْيُومَ لَايَمْلِكَ بَعْضُ كُرِّ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَيِّبُونَ ۞ وإِذَانُتَلَى عَلَيْهِمْ - ايَتُنَايِتَنتِ قَالُواْ مَاهَنذَآ إِلَّا رَجُلِّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعْبُدُ - ابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ لَمَّا جَاءَ هُمْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرُّمُّبِينٌ ۞ وَمَآ انْيْنَهُم مِّن كُتُبٍ يَذَّرُسُونَهُ ٓ وَمَآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِمْ قَبْلُكُ مِن تَّذِيرٍ ۞ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ وَمَابَلَغُواْ مِعْشَارَ مَآءَ انَّيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْرُسُلِي ۚ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ۞ ۞ قُلَ إِنِّمَآ أَعِظُكُم بِوَحِدَةً أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنَفَكَ تُرُواْ مَابِصَاحِبِكُوْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ ١ قُلْ مَاسَأَلَتُكُمْ مِّنْ أَجْرِفَهُولَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلْاعَلَى ٱللَّهِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ عَلَمْ الْغَيُوبِ ﴿ اللَّهِ عَلَمُ ٱلْغَيُوبِ ﴿ ٣٩-٣٤ المترفون دعاة على أبواب جهنم، وإعراضهم عن الإيمان برسلهم، وبيان بأن رزق الله في هذه الدنيا يؤتيه جل وعلا من أحبه ومن كرهه. ١٠٠٠ بيان للحذر من الشيطان والبعد عنه، وإظهار لضعف المشركين وما يعبدون. ادعاء المشركين الكاذب يوم القيامة بعبادة الملائكة ، وتبرئة الملائكة من ذلك الشرك. [٢٧-٧٤] دعوى الشرك عند المشركين، والرد عليهم، وبيان لدعوى الحق ودعوى الباطل. ٤٧-٤٦ دعوة الله للكافرين للتفكر قبل العذاب، وكل شيء شاهد على صدق محمد ﷺ. ٣٠-٢٨] عموم رسالة محمد ﷺ خاتم النبيين وخسارة من لم يؤمن به.



إهلاك الخلق، ومسؤولية كل إنسان عن نفسه.

📭 العزة لله وحدًه، وهو الذي يقبل العبادة أو يرفضها، وقدرة الله تعالى في الخلق، 🚺 تعالى عن البخلق المتعالم العرب مستمر، لاستمرار النعم التي لا تنتهي، وعدم التساوي بين الحق والباطل.

٧٨-٧٧ دلالات الكون على وجود الله لا تنتهي ، وبيان لفضيلة العلماء الذين تعلموا أسرار هذه الدِلالات.



THE REPORT OF THE PARTY OF THE ﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلِى قَوْمِهِ ء مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِمِ مَ لَسَّمَآ ء وَمَا كُنّا مُنزِلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَكَمِدُونَ ۞ يَحَسَّرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِمَا يَأْتِيهِـ مِن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْبِدِ عِيسَتَهْنِ ءُونَ ۞ ٱلْمُرْيَرُواْ كَمْأَهَلَكَنَا قَبْلَهُم مِّرِ ﴾ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَايَرْجِعُونَ ۞ وَإِنْ كُلُّ لِّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ وَءَايَةٌ لِّمُمُّ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْسَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْ خُصُلُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن تَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِنْ مُرَوِءُ وَمَا عَمِلَتَهُ ٱلَّذِيهِمَّ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَٱلْأَزُّوكِ جَكُلُّهَامِمَّا تُنْبِتُٱلْأَرْضُ وَمِنَّأَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَايَعْلَمُونَ ۞ وَءَايَـثٌّ لَهُمُٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَالشَّمْسُ تَحْرِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَالْقَمَرَقَدَّرْنَكُ مَنَاذِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرَجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا ٓ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلَّ فِى فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَءَايَةٌ لَمُّمْ أَنَا حَلْنَا دُرِّيَّتَهُمْ فِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنِ مِّثْلِهِ مَايِرَكُبُونَ ۞ وَلِن نَشَأَنْغْرِقْهُمْ فَلاصَرِيخ لَمُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّارَحْمَةُ مِّنَا وَمَتَكَا إِلَى حِينِ ١٤ وَإِذَا قِيلَ لَمُمُّ أَتَقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُو لَعَلَكُونُو خُونَ ۞ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ َايَةِ مِِّنْ ءَايكتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوّاْ أَنْطُعِمُ مَنلَّو يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ لِلَّا فِ ضَلَالِ تُبينِ ٧٤٤ وَيَقُولُونَ مَقَى هَنَدَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُوْ صَدِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَنِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١٤٤ فَلَايسَ تَطِيعُونَ نَوْصِيَةً وَلَآ إِلَىٰ أَهَّلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِٱلصُّورِ فَإِذَاهُم مِّنَٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَامِن مَّرْقَلِدِنَّا هَنذَا مَاوَعَدَالرَّحْنَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَكُونَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةَ وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيثُهُ لَدَيْنَ أَعْضَرُونَ ۞ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْتًا وَلَا تُجَّـزُونِ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيُوْمَ فِي شُغُلِ فَكِمُهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى الْأَرْآبِكِ مُتَّكِفُونَ ۞ لَمُتْمْ فِهَا فَنكِهَةً وَلَهُمْ مَّايَدَّعُونَ ۞ سَلَتُمُّ قَوْلًا مِن رَبِّ زَحِيمٍ ۞ وَأَمْتَزُواْ ٱلْيُومَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴿ ٱلْمَ أَعَهَدْ إِلَيْكُمْ يَكِبَنِيٓ ءَادَمَ أَنَ لَا تَعْبُدُوا ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّهُ وَلَكُوْعَدُ قُتُمِينٌ ۞ وَإَنِ ٱعْبُدُونِ هَلَا اصِرَطُّ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُرْجِيِلًا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۞ هَلَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ اصَّلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ ٱلْيَوْمَ نَغْيَــــُدُ عَلَىٓ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْنَسْآةُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيَيْهِمْ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصِّرَطَ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْنَسُكَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا أَسْتَطَلْعُواْ مُضِتًا وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي أَلْخَلْقَ أَفَلا يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاعَلَمْنَكُ ٱلشِّعْرَوَمَا يَلْبَغِي لَقُو إِلَا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ١ أَيُسْذِرَمَنَكَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَيْفِرِينَ ۞ أَوَلَةَ رَوْا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَكُمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ۞وَذَلْلَنَهَا لَمُنْمَ فَمِنْهَا رَكُو بُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ۞ وَلَمُنْمَ فِيهَا مَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ۞ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةُ لْعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ فَإِلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَأَمْ جُندُ مُعْضَرُونَ ﴿ فَكَا يَعْزُنِكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُبِيرُونَ وَمَايُعْلِنُونَ ١١﴾ أَوَلَمْ يَرَا إِلِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَاهُ وَخَصِيتُ مُّبِينٌ ١٠٠ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِى خَلْقَةُ وَقَالَ مَن يُعِي ٱلْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيكُ ١ قُلُ يُعْيِيهَا ٱلَّذِي ٓ أَنشَا هَا ٓ أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيكُ ١ الَّذِي جَعَلَ لَكُر مِنَ ٱلشَّجَوِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنشُد مِّنهُ تُوقِدُونَ ﴿ الْكَالَ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَى آن يَعْلُقَ مِثْلَهُ مُ بَلَى وَهُوَ الْخَلْقُ ٱلْعَلِيمُ الله إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا آَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ رَكُن فَيكُونُ ١٠٥ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ١٠٥ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

١٥٠٥ مصير أصحاب الجحيم المكذبين بآيات الله تعالى، وعداوة الشيطان الواضحة. ٣٢-٢٨] عقاب قوم حبيب النجار وإعراضهم عن الهدى ، وعاقبة الاستهزاء بالرسل. 🕬 القرآن كلام الله المعنزل بالوحي، وتبرئة الرسول 🚎 من الشعر. 🕬 🕬 القرآن كلام الله المعنزل بالوحي، وتبرئة الرسول 🚎 من الشعر.

إلهية عظيمة، وإعراض المشركين عن الحق ونتنة العباد بعضهم ببعض. انتظار الآخرة، ومشاهد من يوم القيامة وشقاء المكذبين بها. حاتمة التصديق بآيات الله تعالى، وتمتع المؤمنين الصادقين بالنعيم الأبدي الخالد.

٧٦-٧١ التسخير الإلهي في الكون للإنسان مظهر من مظاهر الإعجاز AT-۷۷ بداية خلق الإنسان، وأدلة على بعثه للقيامة العظيمة، وعبثه بالكلام في حق الله تعالى في

الحياة الدنيا وغفلته المستمرة عن معنى الحق الإلهي عليه.





١٨٢-١٧١] تأييد الله لعباده المرسلين ووعدهم بالنص [٣٨-١٣٣] لوط عليه السلام نبئ نصره الله تعالى في الدنيا على قومه.

🕰 المتحان نبي الله يونس عليه السلام بالسجن في بطن الحوت، وفضيلة ذكر الله . 🔃 سورة ص : قسم إلهي برفعة وعظمة القرآن الكريم.

١٦-١٧ تثبيت إلهي لمحمد ﷺ على الحق، وتذكير المشركين بما حل بالأقوام السابقة.

١٤١-١٤٠١ دعاوى جاهلية باطلة لأهل الشرك بأن الملائكة إناثا.





🚗 آيات الله تعالى في خلق الإنسان، والخالق المنعم يستحق العبادة الخالصة . الله تعالى، وألناس تجاهه صنفان مؤمن شرح الله صنده للإسلام وكأفر به سيلفي النخزي الأبدي. الله الموت نهاية كل مخلوق .

المنورة الزعزا هُ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنكَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ فِٱلصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّ مَ مَثْوَى لِلْكَنفِرِينَ ۞ وَٱلَّذِي جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ لَهُم مَّايشَآءُونَ عِندَرَجِمَّ ذَلِكَ جَزَآةُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ لِيُكَ فِرِّٱللَّهُ عَنَّهُمْ أَسْوَأُ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيُّهُمَّ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ ٱلْيَسَٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥوَيُخَوِفُونَكَ بِٱلَّذِيكَ مِن دُونِيكٍۦ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَكَالُهُ مِنْ هَادٍ ﴿ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِن مُّضِلَّ ٱلْيَسَ ٱللَّهُ بع زيز ذِي ٱنْنِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُرَ اللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتَ نْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِي ٱللَّهُ بِضُرِّهِ لَ هُنَّ كَيْشِفَتُ ضُرِّعِ ۗ أُوَّأُراً دَنِي برَحْمَةِ هَلْ هُرَبُ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ - قُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوحَكُلُ ٱلْمُتَوْكِلُونَ ١ قُلْ يَكَفُّو مِ أَعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَدِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ إِنَّ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُغْزِيهِ وَيَعِلَّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنْبَ لِلسَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ الْهَتَكُوكَ فَلِنَفْسِيِّهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِيلُ عَلَيْهِمْ أَوْمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ١ اللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهِكَا وَالِّتِي لَمْ تَمُّتْ فِي مَنَامِهِ كَأَ فَيُمْسِكُ الِّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأَخْرَى ٓ إِلَىٓ أَجَلِمُ سَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ نَنَفَكُّرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوامِن دُونِٱللَّهِ شُفَعَآءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونِ ﴾ وإذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدُهُ الشَّمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَنوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰ ذَوْ أَنتَ تَعَكُّرُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوْافِيدِ يَغْنَلِفُوبَ ۞ وَلُوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَبِيعَاوَهِ ثُلُهُ.مَعَهُ وَلَا قَنْدَوَاْبِهِ عِنْ سُوَةٍ ٱلْعَنَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِّ وَبَدَا لَهُمْ قِنَ ٱللَّهِ عَالَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ وَيَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَمْ زِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَىٰنَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنِكُهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ ،عَلَى عِلْمِ بَلْ هِي فِتْنَةً وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ الْ عَلَمُ قَالَمُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ ٱغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَأَصَابُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَتَوُلَآءِ سَيُصِبُبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْوَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوَلَمْ يَعْلَمُوَّأَأَنَّٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلزِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِى ذَلِكَ لَأَيكَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ ﴿ قُلْ يَكِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٓ أَنفُسِ هِمْ لَا نَقْ خُطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ، هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۞ وَأَنِيبُواْ إِلْ رَيِّكُمْ وَأَسْلِمُواللَّهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَانْصَرُون ﴿ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزِلَ إِلْيَكُم مِن زَّيِّكُم مِن قَبْ لِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَاتَشْعُرُوبَ ۞ أَن تَقُولَ نَفْسُ يَحْسَرَقَى عَلَى مَافَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّنْخِرِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ لَوْ أَكِ اللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُثَّقِينَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَ لِي كَرَّةً فَأْكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ بَلَىٰ قَدْجَآءَ تُكَءَاينِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنتُ مِنَ الْكَنفِرِينَ ۞ وَيُومُ الْقِينَمَةِ تَرَى الَّذِيرِ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةُ ٱلْيُسْ فِي جَهَنَّدَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّينِ ۞ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَشُهُمُ ٱلسُّوَءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ۞ لَهُ.مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ وَٱلَّذِينِ كَفَرُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِ هُمُ ٱلْخَسِرُونِ ﴿ قَلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ فِي اعْبُدُأَيُّم ٱلْجَنِهِ لُونَ ﴿ وَهِ كَالِتَكَ وَ إِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنْ أَشْرَكْتَ لِيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ وَلِتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَيْسِرِينَ ۞ بَلِٱللَّهَ فَأَعْبُنْ وَكُن مِّنِ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ، وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ . يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطُويِّنَتُ إِبْمِينِةِ، سُبْحَنَهُ ، ويَعَكَلَ عَمَّايُشْرِكُونَ 🖤 🔟 سرور المشركين بذكر الكفر في الدنيا، وخسارتهم بما أشركوا بالله، وتوحيد المؤمنين لله سبحانه، ومشهد لحال الظالمين يوم القيامة، وظهور نتاتح أعمالهم السيئة. جنات النعيم خالدين، وحماية الله لنبيه محمد ﷺ وكفايته كل بلاء. 📭 إقرار المشركين بأن الحق لله وحده لا شريك له سبحانه، وإنذار للكافرين بالعذاب. 🙉 🕬 حال الكافر في الخير والشر، والرزق بيد الله سبحانه يعطيه لمعن أحب أو كره. ع-٥٩ تحذير للمقصرين من المؤمنين قبل الوصول إلى يوم الدين. 📫 القرآن كتاب هداية وبيان، والرسول ﷺ مبلغ عن الله . 🗺 المموت نهاية كل حي من المخلوقات، وفي الحساب لا يشفع أحدً إلا بإذن الله تعالى. 😿 نجاة المؤمنين بإذن الله تعالى وفضله، وخسّارة المشركين يوم القيامة.

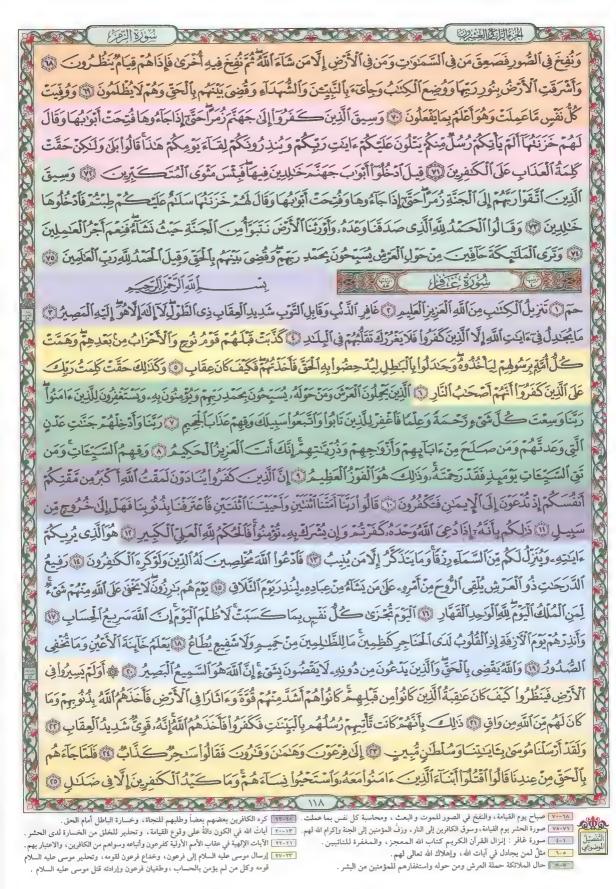

HISTORY CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP وَقَالَ فِرْعَوْتُ ذَرُونِ آقَتُلُ مُومَى وَلْيَدْعُرَيَّهُ وَإِنَّ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِي عُذَتُ بِرَى وَرَيِّكُم مِن كُلِّ مُتَكَبِّرِ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْجِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ وَ أَنَقَ تُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَيِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمْ بِٱلْمَيِّنَتِ مِن زَيِّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُكُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبّ كُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفُ كُذَّابٌ ﴿ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلكُ ٱلْيَوْمَ ظَلَهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَصُرُنَامِنَ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَأَقَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُرِيكُمْ إِلَّا مَآ أَزَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُو ٓ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّسَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٓ ءَامَنَ يَنَقُوْمِ إِنَّ ٱخَافُ عَلَيْكُمْ مِّشْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ ۞ وَيَنْقَوْمِ إِنَّ ٱخَافْ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٌّ وَمَن يُضْلِ لِٱللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ هَادٍ ۞ وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَا جَلَةَ كُم بِيَّةٍ حَقَّىۤ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنَ يَبْعَكَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِۦرَسُولًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ﴿ الَّذِينَ يُجُدِدِلُونَ فِي اَيْتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَنِ أَتَنْ هُمُّ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللَّهِ وَعِنْدَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَنَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكِّيْرِجَبَّادٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَهَنَ مَنْ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَعَبَ ۞ أَسْبَعَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِمَ إِلَىٰٓ إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَندِبًا ۗ وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ شُوَّءُ عَمَلِهِ؞وَصُدَّعَنِٱلسَّبِيلِّ وَمَاكَيْدُ فِرْعَوْنَ ا إِلَّا فِي تَبَابٍ ۞ وَقَالَ الَّذِي ءَامَنَ يَنْقُوْمِ اتَّبِعُونِ أَهَّدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ۞ يَنْقُوْمِ إِنَّمَا هَلَا وَالْحَيَاوُةُ الدُّنْيَا مَتَنَعٌ وَإِنَّا ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَكَرارِ ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَئَ إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَرٍ أُوٓأُنثُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ لَلْمَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِحِسَابٍ ۞ ۞ وَيَنقَوْمِ مَا لِيٓ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَيَنْدَعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ۞ تَدْعُونَنِي لِأَحُهُ فُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْفَقَرِ ۞ لَاجَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ. دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَ اوَلا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدِّنَآ إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَنْ النَّادِ ﴿ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمُّ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَنْهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَامَكَ رُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ @ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَاغُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِرْعَوْكَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَلَّجُونَ فِ ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَتُوٓ اللَّذِينَ ٱسَّتَكُبُّرُوٓ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَـٰ لَ ٱنتُممُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ۞ قَالَ الَّذِينَ اسْتَحْتَبُ وَا إِنَّا كُلُّ فِيهَ ٓ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكُمَ بَيْنَ ٱلْحِبَادِ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمُامِّنَ ٱلْعَذَابِ ۞ قَالُوٓا أَوْلَمْ تَكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۚ قَالُواْ الْحَادَعُواْ وَمَادُعَتُواْ ٱڵ۫ڪَنفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُّلَنَ اوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّهُ الدَّارِ ﴿ وَلَقَدْءَ النَّيْنَامُوسَى اللَّهُ ذَى وَأَوْرَثْنَا بَنِيَ إِسْرَاعِيلَ الْحِتَنَبَ ﴿ هُدُّى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ١٠٠ فَأَصْبِرُ إِنَ وَعْدَاللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَكِدِلُونَ فِي عَالِكِتِ ٱللَّهِ بِعَنْرِسُلُطَنِ أَتَنَهُمْ إِن فِي صُدُودِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَٱسْتَعِدُ بِاللَّهِ إِنَّكُهُ هُوَ السَّكِمِيعُ الْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ السَّمَنَوْتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُمِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكْفُرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعِمْلُوا ٱلصَّدِيدَ وَلَا ٱلْمُسِوحَ مُ قَلِي لَا مَّا لَتَذَكُّرُونَ ﴿ ونهاية كل دعوة من الدعوتين، ونهاية آل فرعون السيئة في حياة البرزخ وعذاب ٣٣-٧٨ مؤمن آل فرعون صاحب العقل الراجح، والمقارنات الإيه الله للأمم السابقة، وضرورة النصح لجميع العباد.

تبرؤ المستكبرين من أتباعهم يوم القيامة، وخسران الكافرين أجمعين، وطلب الكافرين التخفيف من عذاب جهنم ، و نصر الله لرسله وللمؤمنين.

منارقات بين أهل الهدى وأهل الضلال، موسى عليه السلام وبنو إسرائيل هداهم الله تعالى

ثم محمدٌ ﷺ وصحابته، وأمرهم بالذكر والعبادة، وخسارة المكذبين بالقرآن وبآيات الله في الكون.

٢٥-٣٤] إقامة الحجة في الدعوة، ويوسف عليه السلام نبئ في بني إسرائيل، وطباعة الله على قلوب المتكبرين. ٣٧-٣٦ كذب فرعون على نفسه وعلى من حوله في طلب البحث عن إله غيره.

٤٦-٣٨] دعوة مؤمن أل فرعون قومُه إلى الهداية، و إخلاصه في الدعوة، وحرصه على هدايتهم،





النواع المستراث المست فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرِهَاوَزَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصْدِيحَ وَحِفْظَا ذَلِكَ نَقْدِيرُٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ شَنَّ فَإِنْ ٱعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرَبُكُو صَعِقَةً مِثْلَ صَعِقَةِ عَادِوثَنُمُودَ ۞ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُّلُ مِنْ بَيْنِ ٱَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمَ ٱلْاَنْعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ قَالُواْ لْوُشَآءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَيَحِكَةَ فَإِنَّابِمَآ أَرْسِلَتُم بِعِمكَفِرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسْتَكَبُرُفاْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أَوَلَمُ يَرُوْا أَبُ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَأَشَدُّمِنْهُمْ قُوَّةٌ وَكَانُوا بِعَايَنِتِنَا يَجْحَدُونِ ۞ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْمٍ رِيحًا صَرَّصَرًا فِيَ أَيَّا مِنْجُسَاتٍ لِنَذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنِيَّ وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْرَى وَهُمِّ لاَيْصَرُونَ ١١٠ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَأَسْتَحَبُوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْمُدَى فَأَخْذَتُهُمْ صَنعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَجَعَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنْقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعَدَاءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمُّ يُوزَعُونَ ﴿ حَقَّ إِذَا مَاجَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَنْرُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْناً قَالُوٓا أَنطَقَنا ٱللَّهُ ٱلَّذِي ٱنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِلَّهِ تُرْجَعُونَ ١ ﴿ وَمَا كُنتُ مْ نَسْتَةِ وُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمَّعُكُمْ وَلَا أَبْصَلُكُمُ وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِكِن ظَننتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَاتَعْمَلُونَ ١٠٠٥ وَذَالِكُمْ ظَنُّكُوا أَلَذِي ظَننتُم بِرَيَكُمْ أَرْدَ مَكُونَ فَأَصَبَحْتُم مِّن ٱلْخَنسِرِينَ 🗊 فَإِن يَصِّبِرُواْ فَٱلنَّـارُ مَثْوَى لَمُثَمِّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ۞ ۞ وَقَيَّضْ مَنَا لَكُمْ قُرَنآءَ فَزَيَّنُواْ لَكُمْ مَّابَيْنَ ٱيَّدِيمِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أَمَوِقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِينَ وَٱلْإِنسِ إِنَّاهُمْ مَكَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْلِهَانَاٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَّافِيهِ لَعَلَّكُرُ تَغْلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابَاشَدِيدًا وَلَنَجْزِيَتُهُمْ أَسَوَٱ ٱلَّذِي كَانُواْيعَمَلُونَ ۞ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعَدَاءَ اللَّهِ النَّارُّ لَكُمْ فِيهَا دَارُا لَخُلْدِجَزَاءً عِمَاكَا نُوْائِنَا يَجْمَدُونَ ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَ مَرُواْ رَبَّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا فَامِنَ ٱلَّذِينَ وَٱلْإِنسِ بَجْعَلَهُ مَاتَحَتَ أَقْدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَايِنَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَسَنَزُلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَاكَيْكِ ٱلْاتَخَافُواْ وَلَا يَحْذَنُوْا وَٱبْشِـرُوا بِٱلْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ ۞ فَعَنْ ٱقِلِيآ وَكُمْمَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةَ وَلَكُمْمَ فِيهَا مَانَشَ يَهِي ٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَ لَكُونَ ۞ نُزُلُا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ ۞ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَيْلِحُا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَكَانَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسِّيِّنَةُ ٱدْفَعْ بِالَّقِيمِ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ مُعَلَاقُهُ كُأَنَّهُ وَلُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّلُهَ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلُقَّلُهَاۤ إِلَّا ذُوحَظٍ عَظِيمٍ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْعُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَنتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَاسَّجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُ نَ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَحَكِّبُوْا فَٱلَّذِينَ عِنْدَرَيِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ.وِالَيِّيلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَايَسْعُمُونَ ٣ ۞ وَمِنْ اَيْنِهِمِ أَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَا ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِي ٱلْحَوْتَةَ إِنَّهُ مَكَلَكُمِّ لَايَسْعُمُونَ ٣ شَيْءِقَايِرُّ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٓ اَيُنِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْناً أَهْنَ يُلْقَى فِٱلنَّارِخَيْرُامَ مِّن يَأْتِي ٓ امِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَا شِثْتُمْ إِنَّهُ ، بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِالذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمَّ وَإِنَّهُ الْكِئنَبُ عَزِيزٌ ۞ لايأنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِهِ-تَنزِيلُ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّايُقَالُ لَكَ إِلْامَافَدْقِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ دَبَّكَ لَذُومَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ ٱلِيمِ ۞ وَلَوَّجَعَلْنَهُ قُرْءَانَا أَعْجِمِيًّا لْقَالُواْ لَوْلَا فَصِّلَتْءَايِنَكُهُ ٓءَالْجَعَيِيُّ وَعَرَفِيُّ قُلُ هُوَلِلَّذِينَءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرُّوهُوَ عَلَيْهِ مْ عَكَىٰ أَوْلَيْهِكَ يُنَا دَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدْءَانَيْنَا مُوسَىٱلْكِننَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ ۗ وَلَوَلُا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّهُمُّ لَفِي شَكِي مِّنْهُ مُرِيبٍ @ مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِيَّهُ وَمَنْ أَسَآ هَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَيمِ لِلْعَبِيدِ ۞ والمال المعالم 🕶 التظاهر بين الكافرين في كفرهم سبب لهلاكهم أجمعين، وقرناء السوء مهلكة لمن يتبعهم 💶 صفات القرآن الكريم، وأنه هداية للبشر، وحفظ الله تعالمي له، والقرآن كتاب عربي إلهي فيه هداية وشفاء للمؤمنين. من البشر والجن، وتبرؤ الكافرين بعضهم من بعض يوم القيامة. ٣٣-٣٠] فوز المؤمنين المستقيمين العاملين بشريعة الله يوم القيامة، وتبشير الملائكة لهم بالجنة. [١٥-٤٦] رسالة موسى عليه السلام ودعوته، والقانون الإلهي في الجزاء والحساب.



على عباده وما له من صفات جليلة جل وعلا.

٢٠-٢٠ فوز العاملين لله المخلصين له، وخسارة المشركين الذين ادعوا شرعاً غير شرع الله.

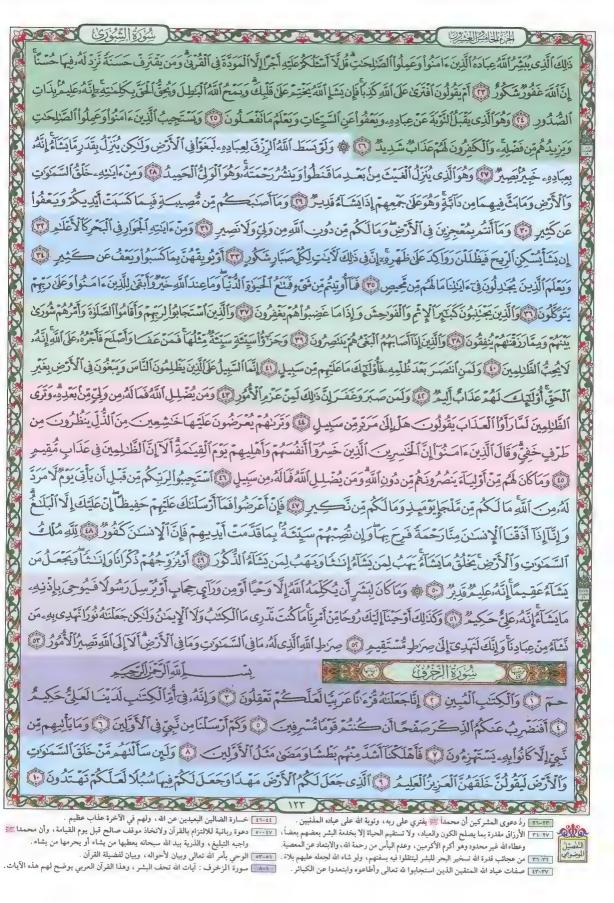

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَشَرْنَابِهِ عِبْلَدَةً مَّيِّتًا كَذَٰلِكَ تُحْزَجُونَ 👊 وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْفِجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُرُّ مِّنَ ٱلْفُلِّكِ وَأَلْأَنْعَكِمِمَا تَرَكَبُونَ ١ إِنَّهُ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ مُثَمَّ تَذَكُّرُواْ نِعْمَةَ رَبِكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيِّتُمُّ عَلَيْدِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَاهَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ١٥ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِمُونَ ١٥ وَجَعَلُوا لَهُ رُمِنْ عِبَادِهِ جُزَّءً أَ إِنَّ أَلْإِنسَنَ لَكَفُورٌ مُّبِينُ ١٠ أَمِ أَغَذَهِمًا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُمْ بِٱلْبَيٰينَ ١٠ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُدُ مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيمُ ١٠ أَوَمَن يُنَشَّوُافِ ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِ ٱلِخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ۞ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَجِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّمْيَنِ إِنَثَأَ أَشَهِ دُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْنَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْتَكُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْشَاءَ ٱلرَّحْنُ مَا عَبَدْ نَهُمْ مَّا لَهُم بِذَلِك مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرْصُونَ ۞ أَمَ الْيَنَاهُمْ كِتَنَبَامِن قَبْلِهِۦفَهُم بِهِۦمُسْتَمُسِكُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنا عَلَىٰٓ أُمَّاةٍ وَ إِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهُمَّدُونَ ۞ وَكُذَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن فَبْلِكَ فِ قَرْيَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّاقَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَاثَنِهِم مُّفْتَدُونَ ۞ ۞ قَنلَأُولَوَجِثْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّاوَجَدتُّمْ عَلَيْهِ ءَابَآةَ كُمُّ قَالُوٓا إِنَّابِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَأَنظَمْنَامِنْهُم فَأَنظُرُ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِيينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّى بَرَآءٌ مِّمَّاتَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ رَسَيْهُ دِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ أَبَا قِيَةُ فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلَّ مَتَّعَتُ هَنَوُلَآءِ وَءَابَآءَ هُمُ حَتَّىٰ جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ ثَبِينٌ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ فَالْواْهَنَذَاسِحَرُّ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوَلَا نُزِلَ هَنَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَٱلْقَرْيَكَيْنِ عَظِيم ﴿ اللَّهُ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتُهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَّتَ خِذَبَعْضُهُم بَعْضُ اسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرُمِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْ لَا آن يَكُونَ النَّاسُ أَمَّةُ وَحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِأَلدَّهَ يَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ۞ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكُوبَ ۞ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتَكُمُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَّا وَٱلْآنِيَّا وَٱلْآنِيَّا وَأَلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلزَّحْمَنِ نُقَيِّضٌ لَهُ مُشَيِّطُنَافَهُوَ لَهُۥ فَرِينُ ٣ وَإِنَّهُمْ لِيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم ثُهَّ تَدُونَ ۞ حَقَّ ٓ إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمُثْرِقَيْنِ فَيِشْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذ ظَلَمَتُمَّ أَتَكُرُ فِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُشْعِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهٌ لِى ٱلْعُمِّي وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّيِينٍ ۞ فَإِمَّانَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنْفَقِمُونَ ۞ أَقْثِرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَهُمْ فَإِنَّا كَلْيِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِي أُوجِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ۞ وَإِنَّهُ الْذِكْرُ أَلْكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَكُونَ ۞ وَسْتَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ٱجْعَلْنَا <u>ڡڹۮؙۅڹؚٵؙڵڗۜۜٙڂۧڬڹٵڸۿڎؘۜؽ۠ۼۘڹۮؙۅڹۘ۞ۅؘڷؘڡؘۘۮٲٛڗڛۘڵڹٵؗۿۅڛٙؽۼٵؽؾڹٙٳٙڸؘؽڣؚڔ۫ڠٙۅ۫ٮؘۅؘڡؘڵٳ۪ؽ۠ؠۅۦڣؘڤٵڶٳڣٚڔؘۺۅڷڕؘڹٵڷۼڮؘۑڹؘ۞</u> فَلْمَا جَآءَهُم بِاَيْنِنَا إِذَاهُم مِنْهَا يَضْعَكُونَ ۞ وَمَانُرِيهِ مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُمِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخُذْنَهُم بِالْعَلَهُمْ بَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْ تَدُونَ ۞ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَنَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَذِهِ ٱلْأَنْهَ ثُرُجَّرِي مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمَ أَنَا خَيْرُ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِ يَنُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوَلاَ ٱلْقِيَ عَلَيْهِ ٱلسَّوِرَةُ مِّن ذَهَبٍ ٱوْجَاءَ مَعَ هُ ٱلْمَلَتِ كُثُمُقْتَرِنِينَ ۞ فَاسْتَخَفَ فَوْمَهُ، فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قُوْمًا فَنسِقِينَ ۞ فَلَمَّآءَاسَفُونَا ٱننَقَمَنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِٱلْآخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا صُرِبَ ابْنُمَرْيَهُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُ نَا خَيُّراً أَمْهُوْمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجِدَلَا بَلَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ۞إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَ ۞ وَلَوَنَشَآءُ لِجَعَلْنَامِنُ كُم مَّلَيِّكُةً فِٱلْأَرْضِ يَعْلَفُونَ ۞ العباد. الله متعددة على وحدانية الله وتصرفه في الكون، وبعض نعم الله على العباد. ٣٥-٢٩] مقولات المشركين واعتراضهم، وتفاهة الدنيا وطلابها وسمو الآخرة وأصحابها.

٣٥٠٢١ مقولات المشركين واعتراضهم، وتفاهة اللنيا وطلابها وسمو الآخرة وأصحابها.

عدادة الشيطان وأتباعه للمؤمنين، والتحذير من اتباعه والاغترار بوساوسه.

الرسول ﷺ داخ للفوز بالآخرة والجنة الخالدة وله مؤيدات من الله تمالي على قومه.
 السالام بوسى عليه السلام إلى فرعون وقومه بآيات واضحات، و الكافر تتسلط عليه الأهواء والشهوات وهو متكر لسلطان الحق والمقل، وطغيان فرعون واستعلاؤه وتدمير الله له ولقومه.

العباد. والمستدة على وطعائية الله وتصرفه في الحول، وبقص نعم الله على العباد. والمستدع الله على العباد. والمستدع المكي وللناس من بعدهم، وردَّ على افتراءات المشركين، وتنزيه الله عن الصاحبة والولد، ودَّمُ لتقليد الضالين، وحجة الكافرين في تقليد أباءهم وكيف دمرهم الله بذلك.

[٢٨-٢٦] إبراهيم عليه السلام نبئ الله الذي لم يقلد الآباء وثباته على كلمة التوحيد.





 ١-١ سورة الجائية : آيات الله في الكون عبرة للبشر ، وأدلة على وحدانية الله سبحانه . المعلم الله الله الله الله الله تعالى الله تعالى

[١٣-١٢] تعريف العباد بربهم وقضله عليهم في كل شيء.

[٢٧-٢١] بيان للفرق بين الأعمال الصالحة والأعمال الخبيئة، ووعد الله للكافرين بسوء حياتهم وخاتمتهم. ٣٣-٢٣ ضلال الكافرين بزعمهم أنه لا آخرة هناك والرد عليهم.

▼۳۵-۲۷ مشاهد من يوم القيامة، وخسارة المنكرين لها، ومشهد للأمم وهم في حالة ذل وحوف.





] سورة نحَمَّد : الحياةُ بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، والأمر بقتل الكافرين أعداء من أصحاب المحميم، واليقين عند الرسول ﷺ والمؤمنين بالتوحيد نله. الله وأعداء دينه لينتهوا عن الإنساد في الأرض، وحكم الأسرى، ومصير الشهداء وجزاؤهم.

 ٢٤-٢٠ أدعياء الإيمان هم المنافقون الذين لا يصدقون الله في سرائرهم ٢٩ ٢٥ فضيحة المنافقين لتآمرهم على المسلمين واتباعهم الشيطان وعذاب الله لهم عند الموت.

11 V نداء إلى المؤمنين ليثبتوا على ما هم عليه ونصرة الله لهم .

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرْيَنْكُهُمْ فَلَعَرَفْنَهُم بِسِيمَهُمُّ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَاللّهُ يَعْلُوْأَعْمَلْكُونَ ۞ وَلَنَبْلُونَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ ٱلْمُجَلِهِلِينَ مِنكُوْ وَالصَّدِينَ وَنَبْلُوٓا أَخْبَا رَكُوْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ أَمْهُمُ ٱلْمُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيْحَبِطُ أَعْمَلَهُمْ ۞ ۞ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَلَانْبُطِلُواْ أَحْمَلَكُمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِٱللَّهِ ثُمَّ مَا قُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَٱللَّهُ لَمُمَّ ۞ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَٱنْتُمُ ٱلْأَعَلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمُ أَعْمَلَكُمُّ ۞ إِنَّمَالُلْيَوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن ثَوْمِنُوا وَتَنْقُوا يُؤْتِكُرُ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْفَلَكُمْ أَمُواَكُمْ صَلَا إِن يَسْفَلَكُمُ وَكَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُغْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ۞ هَتَأَنتُمْ هَتَوُكَآءَ تُدْعَوْنَ لِنُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِ فِي وَاللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنشُمُ ٱلْفُقَ رَآءٌ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلُكُمْ ﴿ المُؤَوِّدُ الْمُؤَرِّةُ الْمُؤَرِّةُ الْمُؤْرِدُةُ الْمُؤْرِدُةُ الْمُؤْرِدُةُ الْمُؤْرِدُةُ الْمُؤْرِدُةُ ال إِنَّا فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَامُّبِينَا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا نَقَدَّمَ مِن ذَبْكِ وَمَا تَأْخَرَ وُيْتِمَ نِعْمَتَهُ دَعَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَا لَّذِيَ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُقْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لَيُدْخِلُ ٱلْمُوْمِنِينَ وَٱلْمُوْمِنَتِ جَنَّنتِ جَنَّنتِ جَنَّنتِ جَنِّن عَنِهَا ٱلْأَنْهُ كُخلِدِينَ فِيها وَيُكَلِّفُرَعَنَّهُمْ سَيِّيَّا بِمِمّْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّاّنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمْ دَآبِيرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْنَهُمْ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿ وَلِلْهِجُنُودُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَلْهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ۞ لِّتُوَّمِـنُواْبِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَـزِّرُوهُ وَتُوَقِّـرُوهُ وَتُسَـبِّحُوهُ بُكِـرَةً وَأَصِيلًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ بُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُاللَّهِ فَوْقَ ٱيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِيًّ ء وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعَكُهَ ذَهَلَيَّهُ ٱللَّهَ فَسَيُّوَّ إِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمَوٰ لُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِرْ لَنَاْ يَقُولُونَ بِٱلْسِنَتِهِ مِمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوَّ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلًا ۞ بَلْ ظَنَىنَتُمْ أَن لَن يَنقلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّينَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُ مْ ظَنَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۞ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوزَارَّحِيمًا ١ اللَّهُ عَنُولًا ٱلْمُحَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعَكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَىمَ ٱللَّهَ قُل لَن تَتَبِعُونَا ۚ كَذَاكُمْ قَالَكَ ٱللَّهُ مِن قَبَّلُ فَسَيَقُولُونَ بَلِّ تَحَسُّدُ ونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلَا ﷺ قُل لِّلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِى بَأْسِ شَدِيدٍ نُقَائِلُو نَهُمَّ أَوَيْسُلِمُونَّ فَإِن تُطِيعُواْ يُوْتِكُمُ اللَّهُ أَجْلَ حَسَنُا ۗ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْهُمْ مِن قَبْلُ يُعَذِّبْكُرْ عَذَا بَاأَلِيمًا ١١ لَيْمَا اللَّهَ أَلْمَ عَلَى ٱلْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِحَجُ أُومَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مُثِدِّخِلَّهُ جَنَّنتِ تَجَرِي مِن تَغْتِهَا ٱلْأَثْهَا أُوْمَن يَتَوَلِّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا ٱلِيمًا ۞ ﴿ لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُقْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِى قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتَحَا قَرِيبًا ۞ وَمَغَانِمَكَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهِ وَعَذَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّ لَ لَكُمْ هَاذِهِ وَوَكَفَّ أَيْدِى ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطَا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطُ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَنْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَلُواْ ٱلْأَدْبِنَرَثُمَّ لَا يَعِدُونَ وَلِيَّا وَلَانْصِيرًا ١٠٠٠ شُخَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن يَجِدُلِسُنَّةِ ٱللَّهِ بَبْدِيلًا ١٠٠٠ -١٣-١٠ فضل الصحابة الكرام الذين يبايعون الرسول ﷺ ويعاهدون الله في بيعة الرضوان. ٣٢-٢٠ إظهار الله تعالى بتكليفه وتشريعه من هو مؤمن ومن هو منافق. المعهم عند المتخلفين مغانم بعد تخلفهم عن الجهاد إلى خيبر، وتوجيه من الله للتعامل معهم [٢٨-٢٣] نداء للمؤمنين لمواصلة الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال لإعلاء كلمة الله . 1 عسورة الفتح: البشرى بالانتصار العظيم بفتح أم القرى، واطمئنان قلوب المؤمنين. (١٧-١٦ بيان لأصحاب الأعذار بالرخصة في عدم المشاركة بالقتال. 🚹 - النصر والظفر للمؤمنين الذين بايعوا الرسول ﷺ تحت الشجرة، ورضى من الله ور المؤمنين ودخولهم الجنة، وعذاب الله للكافرين والمنافقين في جهنم جميعاً. لا سخط بعده، وتبشير الله لهم بالنصر والغنائم وهزيمة الكفار، وهذه سنة الله تعالى 🗛 🗖 الرسول ﷺ، سبب لهداية الخلق للحق ، وخاصة من اتبعه من المؤمنين ، وشهادته على الناس بالتبليغ







🗤 الخلق الإلهي خلق عظيم، وآيات الله تعالى في الكون، وإنذار للكافرين وللمشركين. 😗 عنه مقولات قريش الكافرة، وإقامة الحجة عليهم، وتهديد للمشركين بالعذاب.

🔞 تحذيب الكافرين للرسل، والموعظة لا ينتفع بها إلا مؤمن. وإنذار للكافرين وتهديدهم. 🚺 عصمة الرسول 🚁 من كيد الكافرين وأمر الله له بالعبادة والذكر.





العادة المجرمين ثم حشرهم إلى جهنم، وسرعة سطوة الله تعالى عليهم. العجم العظيمة عند ربهم المؤمنين ومنزلتهم العظيمة عند ربهم

التحال سورة الرحمٰن : دعوة ربانية للعدل وإقامة الحق وتعلم كتاب الله تعالى وهو القرآن.

٣٢-٢٦] فناء البشر والمخلوقات، وبقاء وجه الله تعالى العليم القدير، وبدء الحساب. المعاقبة المستخدام العلم في اجتياز المسافات أو ما إلى ذلك.

الكفار الساعة وحساب الخلائق وعذاب الكفار .



CANADA STATE OF THE STATE OF TH ٤ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنَّ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ ٱيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرْشِ يَعْلَدُ مَا يَلِجُ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَ أَوَهُومَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُذَّتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوِتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَىٰ لَنَّهَ تُرْجُهُ ٱلْأَمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَيِّلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَا رَفِي ٱلْتِلَّ وَهُوَعِلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱنْفِقُواْ مِمَّاجَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيدٍ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُو وَأَنفَقُوا لَكُمْ أَجَرُكِيرٌ ۞ وَمَالَكُو لاَثْوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُوَّمِنُواْ بِرَتِيكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُوْ إِن كُنُمُ مُّوْمِدِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ءَايَنجِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم يِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُوْلَرَءُوكُ زَحِيٍّ ۞ وَمَالَكُو ٱلَّا نُنفِقُواْ فِ سَبِيلِٱللَّهِ وَالَّوِمِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِۢ لَايَسْتَوِى مِنكُرِّمَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِٱلْفَتْحِ وَقَلْلْ أَوْلَيْكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَلْ تَلُواْ وَكُلّا وَعَدَ اللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا كَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ. وَلَهُ ۥ أَجَرٌ كُرِيمٌۗ۞ يْوَمَ تَرَى ٱلْمُوْمِينِ وَٱلْمُوْمِنَتِ يَسْعَى ثُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَيِأْتِمَنِيهِ بُشَرَينَكُمُ ٱلْيُوْمَ جَنَنَتُ تَجْرِى مِن تَصْنِهَ ٱلْأَتْهَ رُخَالِدِينَ فِيها ۚ ذَلِكَ هُوٓٱلْفَوْرُ ٱلْمَظِيمُ ۖ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْنَيِسْ مِن فُورِكُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَاءَكُمْ فَٱلْقِسُواْفُراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ بَاجُا بَاطِئْهُ فِيهِ ٱلرَّمْةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَى وَلَكِئَكُمْ فَنَنتُمْ ٱنفُسَكُمْ وَرَبَّصَتْمُ وَٱرْبَصْتُمْ وَٱرْبَصْتُمْ وَالْرَبْصُةُ وَٱرْبَصْتُمْ وَكَرَبَصْتُمْ وَالْرَبْصَةِ مُ حَقَىٰ جَآءَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِٱلْغَرُورُ ١٤ فَأَلْيُومَ لَا يُؤْخَذُ مِن كُمْ فِذْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَى كُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَى كُمْ وَفِيشَ ٱلْمَصِيدُ ١ ﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقّ وَلا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَّدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمُّ وَكِثِيرٌ مِّنْهُمْ فَنسِقُونَ ١ عَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ أَقَدْ بَيَّنَا لَكُمُ ٱلْآينتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَنْتِ وَأَقَرْضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَنَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُ كُرِيدُ ﴿ وَٱلْذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ هَ أَوْلَئِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَآمُ عِنْدَرَبِهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَلُورُهُمْ وَلُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَٱ أُولَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١٤ ٱعْلَمُوا ٱنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِّيا لَعِبُّ وَلِمَوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيْنَكُمْ وَتُكَاثِرُ فِي ٱلْأَمُوٰلِ وَٱلْأَوْلَدِ كَمْتُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَنِبَانُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطُلُمَّا ۚ وَفِي ٱلْآخِرُةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ ٓ إِلَّا مَتَنعُ ٱلْغُرُودِ ۞ سَابِقُوٓ ۚ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّيِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ ۖ امَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِةٍ ۦ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآَّةٌ وَٱلْأَرْضِ أَلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَٱلْصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ ٱنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَنْبِ مِّن قَبْلِ أَن نَبْراً هَ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِكَيْدَ لَا قَالْسَوْا عَلَى مَافَا تَكُمْ وَلَا نَفْ رَحُواْ بِمَآءَا تَنكُمُ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُكُلُ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتُولً فَإِنَّ اللَّهَ هُوَالْغَنِيُّ ٱلْخَجِيدُ ۞ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِنْنِ وَٱلْعِيزَابِ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنْزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنْ فِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ، وَرُسُلَهُ ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهُ قَوِيُّ عَزِيزٌ ﴿ وَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنَّهُمْ فَسِقُونَ ۞ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَنرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَقَيْ نَابِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحَدُ وَءَاتَيْنَكُهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوها مَا كَنْبَنْهَا عَلَتِهِ مَ إِلَّا ٱبْتِعَآ أَوِضُونِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَعَا تَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْمِنْهُمْ ٱجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَنسِقُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّـقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ مُؤْتِكُمْ كِفَلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ءَ يَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ءَ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ @ لِتُكَدِّيَعَلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَنِ أَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّٱلْفَضْلَ بِيكِٱللَّهِ وُوْتِيدِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْمَظِيمِ ﴿ ١-١ سورة الحديد: تمجيد الله جل جلاله وبيان لصفاته وقدرته التي دل عليها خلقه. ﴿١٠١٨] بيان لحقيقة الدينا وزخرفها وما فيها من مناع وسرعة نهايتها، وفي الآخرة جزاء الأع ١١-٧ دعوة للإنفاق في سبيل الله إلى جميع المؤمنين لتحقيق رفعة الإسلام وعلو شأنه. ٣٤- ٢٢ التسليم لله تعالى ، والصبر على هذه الدنيا ، والرضا بقضاء الله وقدره .

To-IT مشهد من مشاهد الآخرة، يظهر فيه الفريقان أصحاب الجنة والنور يحيط بهم، والمنافقون (TV-To آياتُ الله ورسله للبشر، والغاية في إرسال الرسل هداية الناس وإنذارهم

أصحاب النار وقد أحاطت بهم الظلمة من كل جانب وقد أسقط في أيديهم بسوء مقامهم. ۲۸-۲۸ نداء بالتقوى للمؤمنين ليزداد نورهم، وليغفر الله لهم، وبيان الأهل الكتاب أن ١٧-١٦ دعوة للمؤمنين للتوبة إلى الله، والخشوع له تعالى، وتحذير من قسوة القلب. الفضل والهداية والإيمان بيد الله يجعله لمن يشاء من عباده.













١ - ٤ سورة القلم: قسم إلهي بقدر سيدنا محمد ﷺ عند الله . ١٢ ] حاقبة المؤمنين الذين يخافون الله تعالى ٥- ١٦ ضلال زعماء قريش، واهتداء أتباع محمد ﷺ.

المراقبة، واطلاع الله جل وعلا على خلقه، ونعم الله تعالى على العباد. (٢٣-١٦ أدلة على قدرة الله تعالى وفضله على عباده، وهي حجج لله على خلقه.

٣٣-١٧ قصة الذين ورثوا بستان أبيهم، وعاقبة الكبر، وأثر انقطاع التربية بين الآباء والأبناء. المعام مصير المتقين، ودحض مزاعم المشركين، وما أعد الله للفريقين في الآخرة.





تذكير نوح على قومه بأيات الله وقدرته، والنظر في آيات الله سبب لتمظيم قدر الله في النفس. <u>١٧-١١</u> انقسام الجن إلى قسمين مؤمنين وكافرين ومصير كل منهما. شكوى نبوية لرب المزة جل وعلا، وطغيان قوم نوح على، وأول شرك جماعي في الحياة البشرية. <u>١٨-١٤</u> موضوع التبليغ الكامل لرسالة الله إلى البشر من قبل نبينا محمد في ، وجزاء معصية الله شكوى نبوية لرب الموسلة الله تعلق وعد الله تعالى، واختصاص الله بمعرفة الغيب، وصد ق الرسل صلوات الله عليهم





٤٤-٤١ عاقبة المؤمنين في الآخرة. الحديث عن ضآلة الدنيا التي يتمتع بها الكافرون.

١-١ سورة الإنسان: تحدثت الآيات عن قدرة الله في خلق الإنسان. ٣١-٣١ هداية الخلق بيد الله تعالى.

🕒 - 11] عاقبة المؤمنين الذين صبروا على عبادة ربهم وشكره . 💮 🚺 - 10] سورة المرسلات : قسم وإخبار ربابي بيوم الدين، وعاقبة المكذبين .







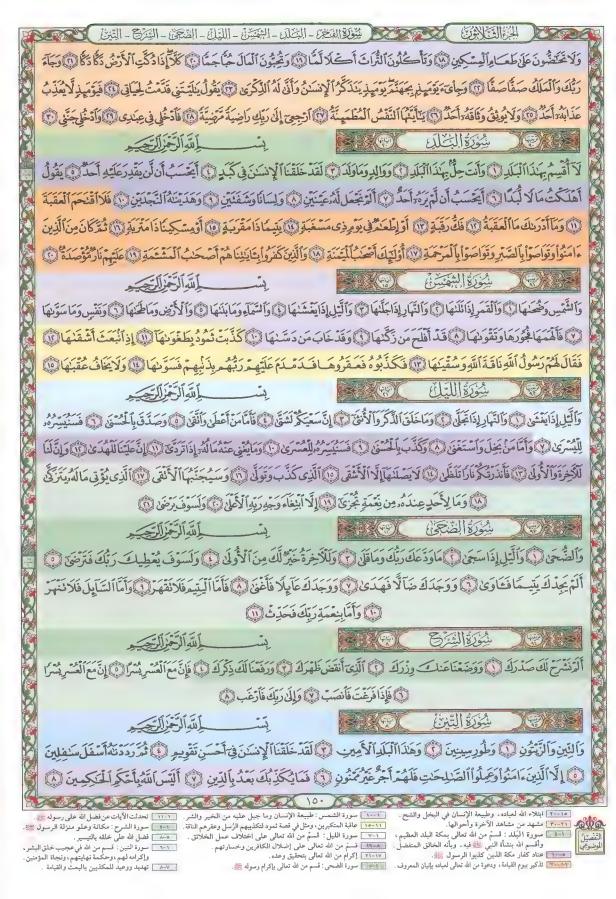



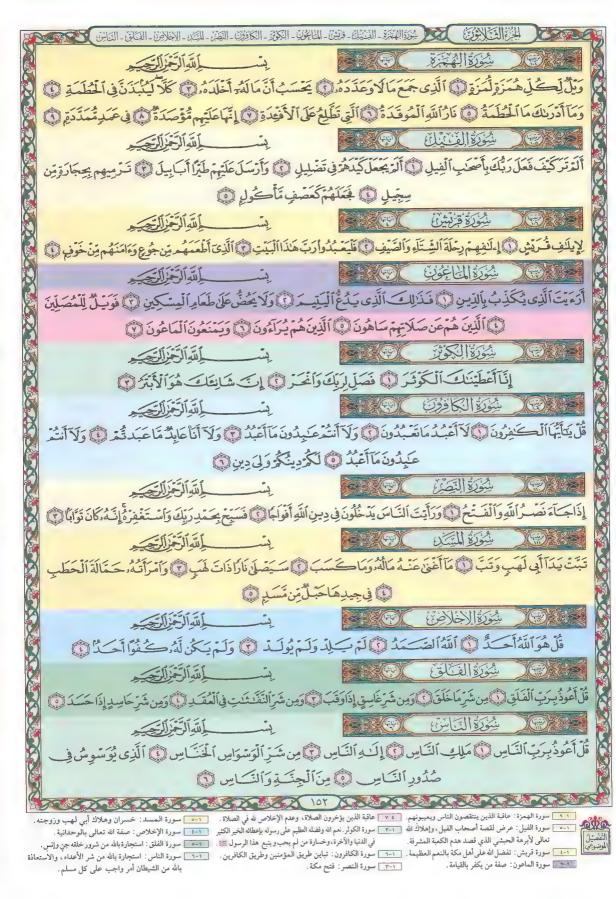

## ﴿ فَهُ سُنْ اللَّهُ وَبَعَا إِلَيْ وَبَعَا إِلَا يَكُولُ اللَّهُ فَا مِنْ اللَّهُ وَالْمَالِكُ فَيْ اللَّهُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالِكُ وَالْمَالُونُ وَالْمِنْ اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَالْمِنْ وَاللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا

|   |               |        |       | 4,50                          |
|---|---------------|--------|-------|-------------------------------|
|   |               | 1/2    | N 25  |                               |
|   |               | 'serve | 1/2/3 | السُّورَة                     |
|   | مكتة          | 127    | VV    | المرُسِدلات                   |
|   | مكتة          | 127    | ٧٨    | النسبأ                        |
|   | مكيته         | ١٤٧    | V 9   | النّازعَات                    |
|   | مكتة          | 154    | ۸.    | عتبس                          |
|   | مكيتة         | 181    | ٨١    | التكويير                      |
|   | مكتة          | 121    | ٦٨    | الانفطار                      |
|   | مكية          | 181    | ۸۳    | المطقفين                      |
|   | مكتة          | 181    | 15    | الانشقاق                      |
|   | مكية          | 159    | 10    | البُرُوج                      |
|   | مكتة          | 159    | ۸٦    | الطارق                        |
|   | مكتية         | 129    | ۸۷    | الأعشلي                       |
|   | مكتية         | 129    | ٨٨    | الغَاشِيَة                    |
|   | مكتة          | 189    | ٨٩    | الفَجثر                       |
|   | مكتبة         | 10.    | ٩.    | البسكد                        |
|   | مكتية         | 10.    | 41    | الشمس                         |
|   | مكيتة         | 10.    | 95    | الليتال                       |
|   | مكتة          | 10.    | 97    | الضحي                         |
|   | مِكتِة        | 10.    | 92    | الشترة                        |
|   | مكتة          | 10.    | 90    | التين                         |
|   | مكيتة         | 101    | 97    | العساق                        |
|   | مكتة          | 101    | 97    | القـــد                       |
|   | مَدَنية       | 101    | 9.4   | البَيْنَة                     |
|   | مَدَنية       | 101    | 99    | الزليزلة                      |
|   | مكية          | 101    | ١     | العاديات                      |
|   | مكيّة         | 101    | 1.1   | القارعة                       |
|   | مكتة<br>مكتة  | 101    | 1.5   | التّكاش                       |
|   | مليه<br>مکيّة | 101    | 1.8   | العَصِر                       |
|   | مليه<br>مكية  | 107    | 1.0   | المُسَمَّرة                   |
|   | مكتة          |        | 1.0   | الفِيْل قَالُونِين قَالُونِين |
|   | مكتبة         | 107    | 1.1   | المتاعون                      |
|   | مكتة          | 107    | 1.4   | الكونتر                       |
|   | مكتة          | 107    | 1.9   | الكافرون                      |
|   | مَدَنية       | 107    | 11.   | التصير                        |
|   | مكتة          | 104    | 111   | المست                         |
|   | مكتية         | 107    | 111   | الإخلاص                       |
|   | مكتة          | 107    | 118   | الفكلق                        |
|   | مكيتة         | 104    | 112   | التَّاس                       |
| L |               |        |       |                               |

| عاالسور وبعارك والأ |        |            |             |  |  |
|---------------------|--------|------------|-------------|--|--|
|                     |        |            |             |  |  |
|                     | همتموه | (مُحْمَدُ) | الشُورَة    |  |  |
| مكيّة               | 117    | 49         | الزُّمترُ   |  |  |
| مكتة                | 114    | ٤.         | غتافر       |  |  |
| مكتة                | 17.    | ٤١         | فُصِلَت     |  |  |
| مكتة                | 177    | 25         | الشتوري     |  |  |
| مكتة                | 177    | ٤٣         | الرّخدرف    |  |  |
| مكية                | 170    | ٤٤         | الدّخنان    |  |  |
| مكتية               | 177    | ٤٥         | البحاشية    |  |  |
| مكيّة               | 177    | ٤٦         | الأحقاف     |  |  |
| مكنية               | 171    | ٤٧         | محتقد       |  |  |
| مَدَنية             | 179    | ٤٨         | الفتتح      |  |  |
| مَدَنية             | 17.    | ٤٩         | اكتُجرَات   |  |  |
| مكيّة               | 177    | ٥٠         | اقت ا       |  |  |
| مكتية               | 171    | 01         | الذّاريَات  |  |  |
| مكتة                | 144    | 05         | الطثور      |  |  |
| مكيتة               | 144    | ٥٣         | النجم       |  |  |
| مكتية               | 177    | 02         | القتمر      |  |  |
| مَدَنية             | 174    | 00         | الرَّحكن    |  |  |
| مكية                | ۱۳۵    | 70         | الواقعكة    |  |  |
| مَدَنية             | 100    | ٥٧         | اكتديد      |  |  |
| مكنية               | 140    | ٥٨         | الجكادلة    |  |  |
| مَدَنية             | 140    | 09         | أكتشر       |  |  |
| مَدَنية             | 177    | ٦.         | المتكحنة    |  |  |
| مَدَنية             | 144    | ٦١         | الصَّف      |  |  |
| مَدَنية             | 144    | 75         | الجثمعة     |  |  |
| مَدَنية             | 12.    | ٦٣         | المنتافِقون |  |  |
| مَدَنية             | ١٤٠    | 7 2        | التغكابن    |  |  |
| مَدَنية             | 181    | 70         | الظلاق      |  |  |
| مدنية               | 181    | 77         | التحشريم    |  |  |
| مكية                | 157    | 7 🗸        | المثلاث     |  |  |
| مكية                | 127    | ٦٨         | القساكر     |  |  |
| مكيتة               | 157    | 79         | اكحاقة      |  |  |
| مكيتة               | 128    | ٧٠         | المعكارج    |  |  |
| مكية                | 188    | V \        | المُوجَ     |  |  |
| مكية                | 122    | ٧٢         | الجن        |  |  |
| مكيتة مكتة          | 120    | ٧٣         | المُصُرِّمل |  |  |
| مليّه مكيّه         | 180    | ٧٤         | المتَّاثِر  |  |  |
| -                   | 150    | Vo         | القيامة     |  |  |
| مكنية               | 157    | ٧٦         | الإنستان    |  |  |

|   |         | المنجعة | (28) | الشُّورَة   |
|---|---------|---------|------|-------------|
|   | مكتة    | ١       | ,    | الفاتحة     |
|   | مَدَنية | ۲       | ۲    | البَقترة    |
|   | مَدَنية | ١٤      | ٣    | آلعِمْرَان  |
|   | مَدَنية | ۲.      | ٤    | النِّسَاء   |
|   | مَدَنية | 44      | ٥    | المسائدة    |
|   | مكتية   | ٣٣      | 7    | الأنعام     |
|   | مكتية   | 49      | V    | الأغراف     |
|   | مَدَنية | ٤٥      | ٨    | الأنفال     |
|   | مدنية   | ٤٨      | ٩    | التوبكة     |
|   | مكتية   | ٥٣      | ١.   | يۇنىت       |
|   | مكتية   | ٦٥      | 11   | هـُود       |
|   | مكيتة   | 17.4    | ١٢   | يۇسىن       |
|   | مَسَنية | 74      | 18   | الرعشد      |
|   | مكيتة   | 70      | 12   | إبراهيتم    |
|   | مكيتة   | 77      | 10   | الحجثر      |
|   | مكيتة   | ٦٨      | 17   | التحشل      |
|   | مكتة    | ٧٢      | ١٧   | الإستراء    |
|   | مكتة    | ٧٤      | ١٨   | الكهف       |
|   | مكيتة   | VV      | 19   | متهتم       |
|   | مكتة    | ٧٩      | ۲.   | طنه         |
|   | مكتة    | ٨٢      | 1.7  | الأنبياء    |
|   | مكنية   | ٨٤      | 77   | الحسيج      |
|   | مكيتة   | ۸٧      | ۲۳   | المؤمنون    |
|   | مكنية   | ۸۹      | ٢٤   | النشور      |
|   | مكتية   | 91      | 50   | الفئئوقان   |
|   | مكتة    | 94      | 77   | الشُّعَرَاء |
|   | مكتة    | 90      | ۲٧   | النَّـمْل   |
|   | مكتة    | 97      | ۸٦   | القَصَيص    |
|   | مكتة    | 1       | 4    | العنكبوت    |
|   | مكتية   | 1.7     | ۳-   | الستُروم    |
|   | مكتة    | 1 - ٤   | 71   | لق_مَان     |
|   | مكتة    | 1.0     | ٣٢   | السَّجْدَة  |
|   | مكنية   | 1-7     | 77   | الأحزاب     |
|   | مكية    | ١٠٨     | 45   | أستبأ       |
|   | مكتة    | 11.     | 70   | فاطِر       |
|   | مكية    | 111     | ٣٦   | يَسَتِ      |
|   | مكيتة   | 117     | ٣٧   | الصَّافات   |
|   | مكتة    | 115     | ٣٨   | ص           |
| - |         |         |      |             |

## والمنظمة المنظمة المنظ

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بالقُرْءَ انِ وَٱجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْنِي مِنْهُ مَانْمِيتُ وَعَلِّمْنِي مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَأُرْزُقْنِي تِلاَوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْلَفَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُجَّةً يَارَبُّ الْعَالِمِينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرَعُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَعَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمَرَدًا غَيْرَ مُخْزِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْسَأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلِ وَخَيْرًا لِثَّوَابِ وَخَيْرًا كُيّاةِ وَخَيْرًا لَمَاتِ وَثِيّتْنِي وَثَقِلٌ مَوَانِيني وَحَقِقْ إِيمَاني وَأَرْفَعُ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَأَعْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَرَمَةَ مِن كُلِّ إِثْرٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرِّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنَنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِرْبِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِهْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبُلِّغُنَا بِهَا جَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانْهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَ اوَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلِيهَنْ ظَلَمَنَا وَأَنْصُرْنَا عَلِيمَنْ عَادَانَا وَلا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهَمِّنَا وَلاَمَبْ لَغَ عِلْمِنَا وَلَاشُكِظْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَزْحَنُنَا \* اللَّهُمَّ لَانَدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَّجْتَهُ وَلَا دَيْنًا إِلَّا قَضَيْتُهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ أَوَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ بَيتِ نَا مُحَكَّمُ دٍ وَعَلَى ٱلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخيار وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا حَيْيًا



﴿ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِيَ ٱلْزَلَ عَلَى عَبِّدِهِ ٱلْكِنْدَبَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ وَعِوَجًا ﴾ [الكهف:١] وقال جل وعلا: ﴿ إِنَّ هَٰذَاٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِ ﴾ وَلَمْيَتُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الإسراء: ٩] ، والصلاة والسلام على نبينا محمد ﷺ المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الطاهرين .

أما بعد : فإن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل ، أنزله تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة للناس، قال تعالى : ﴿وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَكَنَّا

يِّن الطَوْان العَدِيم عند به الله عند وربين ، لمون تبيع عند الله عند الله عند الله عند الله عند المؤرد المعاد المؤرد المعاد المؤرد المعاد المؤرد المعاد ال

ولايزال العلماء والباحثون إلى يومنا هذا يجدُّون في تأليف المصنفات في علوم القرآن ، ومن تلك العلوم علم تفسير القرآن وتفصيل مواضيعه وتوضيح معانيه ، وبتوفيق من الله تعالى قمنا بإخراج هذه الطبعة النفيسة من القرآن الكريم مفسرة على طريقة التقسيم والتفصيل الموضوعي

وتوضيح معانيه ، وبتوقيق من الله تعالى فمنا بإخراج هذه الطبعة النفيشة من الفران الكريم معانيه ، ووضعنا لكل موضوع منها لوناً معيناً يناسبه للآيات القرآنية بإشراف عدد من العلماء الأفاضل المختصين بعلوم القرآن الكريم ودراساته ، ووضعنا لكل موضوع منها لوناً معيناً يناسبه على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة ، وذلك ليجمع القارئ بين ثواب التلاوة وفهم المعانى وتوضيح المراد من الآيات.

على الصحيفة القرآنية مع شرح له في أسفل الصحيفة ، وذلك ليجمع القارئ بين ثواب التلاوة وفهم المعاني وتوضيح المراد من الايات. وكان عمدتنا في عملنا هذا المصادر التالية : ١ - تفسير المراغي : للإمام المراغي . ٢ - تفسير ابن كثير : للإمام ابن كثير . ٣ - صفوة التفاسير : للشيخ محمد على الصابوني .

غ – في ظلال القرآن : لسيد قطب .
 ح تفصيل آيات القرآن : للمستشرق الألماني جون الابوم .
 ومن أهم فوائد تلوين أقسام المواضيع مع شرحها :

١- ربط التلاوة بالمعنى حيث تساعد القارئ على فهم مواضيع أقسام السورة أثناء قراءته .

٣- تنبه القارئ إلى مواضيع معينة حين قراءته مثل: آيات الجهاد ، أو آيات الأحكام...وإلى غير ذلك .
 ٣- تساعد الحافظ على حفظ السورة مقرونة بالفهم ، وتسهل عليه استحضار محفوظاته .

وأما ألوان التفصيل الموضوعي للسور القرآنية وتقسيماته فقد تم وضعها وفق ما يلي:

١ – اللون الأزرق 🔃 🔃 ومواضيعه :

آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس ، وعظيم خلقه تعالى ، وفــضل الله تعالى على عباده وإحسانه إليهم .

٧- اللون الأخضر ومواضيعه:

شمائل النبي ﷺ وأوصافه ومكارمه ، والمؤمنون وصفاتهم وجــزاؤهم ، والجنـــة وأوصافها .

٣- اللون البنى اللحكام .

اللون الأصفر \_\_\_\_\_ ومواضيعه : قصص الرسل والأنبياء وسيرتهم ومعجزاتهم ، وسيرة وقصص الأمم السابقة .

اللون النهدي وصفات الإنسان وجحوده وتكبره ، والرد على افتراءات ومزاعم المشركين ، وسنة الله في خلقه .

٦- اللون البرتقالي \_\_\_\_\_ ومواضيعه :
 يوم القيامة وعلاماته ومقدماته وتحذير الناس منه ، وعن الموت والقبر والحــساب والحشر ، وإنكار القيامة والبعث .

٧- اللون الأحمر كين والكافرين فيها .

والله وحده نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يكرمنا بالقبول والمعرفة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلامن أتى الله بقلب سليم.

الجمهورية العربية السورية وزارة الثقافة مديرية حماية حقوق المؤلف

## محضرابداع

| تشهد مديرية حماية حقوق المؤلف بأن المصنف موضوع هذا المحضر قد تم إيداعه حسب التصنيف الآبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| وفق المادة ٣ من قانون حماية حقوق المؤلف وفقراتما:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| أ-مصنف مكتوب (كتاب -كتيب-نشرة و مخطرطات و محاضرات و ما شابمهما من المواد المكتوبة )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ب-مصنف فني (مسرحي و موسيقي منوط أم لا مصحوب بكلمات أم لا و سينمائي و إذاعي و تلفزيوني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| و غنائي و توزيع موسيقي و تصميم الرقصات و التمثيل الإيمائي ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ج-مصنف فنون تشكيلية و تطبيقية و تصوير فوتوغرافي.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| د-مصنفات المصورات و الخرائط الجغرافية و التصاميم و المخططات المتصلة بالطبوغرافيا أو بفن العمارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أو بالعلوم.<br>٥-مصنفات البرمجيات الحاسوبية بما في ذلك وثائق تصميمها و مجموعة البيانات.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الم الطلب رقم ٢٠ ٥٥ تاريخ ١٩/ > ١٠٠ و قد تضمن الطلب ما يلي : الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ١-اسم مؤلف المصنف أو مؤلفيه بيسمام غالم سين السب اليي .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧-نوع المصنف حسب تصنيف المادة ٣ و فقراته وصنف ديكترب هسب لمفررة بأ مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣-عنوان المصنف المبعضل الموجوعي للقرآن الرحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤-ثلاث نسخ عن المصنف زهي عبارة عن ثلاث أقراص مدمجة ليزرية و المصنف عبارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣- عنوان المصنف المجتمع المحتوي الموصوعي المحترز ب المحريم المحتورة والمصنف عبارة والمحتف عبارة عن المحارة عن المحارة عن المحتورة والمحتورة والمحتورة والمحتورة والمحتورة والمحتورة والمحتورة والمحتورة والمحتورة المحتورة المحتورة والمحتورة المحتورة المحتورة والمحتورة المحتورة والمحتورة المحتورة والمحتورة و  |
| المالية المراهد المسالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٥-اسم صاحب الاستثمار المالي<br>و قد سلم محضر الإيداع إلى السيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ر ما تسلم كسو الريداع إلى السيد المراجيد المراجي |
| ملاحظة :هذا المحضر يشير إلى الإيداع فقط و لا يعني هذا الإيداع تسجيلًا و إذا أريد نشر المصنف فيجب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| أن يكون حاصلا على موافقة الجهات المختصة أصولاً، و لا يتم تسليم شهادة التسجيل إلا بعد تقديم هذا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الخضر للمديرية.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دمشق في ٨٨ > ١٠٠٧ م.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الاسم بسام عمريني وعروانه سوار مديوية حماية حقوق المؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| التوقيع:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مراوع المناس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عدل محضرالايدا و مع ۲۲۴ تاريخ ٧ حافيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وم مع هذا المعضر بناء مع طلب السيام علا إلى المام المام ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وم مع هذا المع عزر مناو مع طلب اسيد أمر علا التي المالية ١٩ على وم رابع ١٩ على المالية ١٩ على المالية ١٩ على المالية ١٩ على المالية ال |
| Tool Section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

الجمهورية العربية السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

## صفحة التعريف بالمصحف الشريف

1- تمت مراجعة هذا المصحف الشريف الموسوم بالتفصيل الموضوعي من قبل عدد من العلماء الأفاضل وقام بتدقيقه أعضاء اللجنة المختصة أصولاً ، وأذن سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالطباعة والتداول .

٣- موافقة وزارة الإعلام \_ مديرية الرقابة \_ الجمهورية العربية السورية بكتابها
 رقم ٩٠٦٣٧ تاريخ ٩٠٦٧٧٥ .

دمشق في ١٤٢٧/١/٦ هـ الموافق لـ ١٤٢٧/١/٦ مم

إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني